

# عون المعبود

و في في الطّ مع مجفوظ، جفوف الطبّعة الأولى الطبّعة الأولى ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٢٠٠٧/٢٤٥١٢



# وَارْعُمُرِينَ الْمُخطَابِ للنشر والتوزيع

جهوريــة مصــر العربية – القاهرة – جوال: ٢٠١٨٣٣٦ .٠٠٠٠ E\_MAIL: DAROMARIBNELKATTAB@YAHOO.COM

# المرابع المراب

اليمن – صنعاء – شـــارع تعز - شميلة – جوار جامع الخير ص ب: ١٧٣٦٤ فاكـــس: ١٧٣٧٧١ ف - ١ - (٠٠٩٦٧) (٠٠٩٦٧) جوال: ١٧٣٧٤٣ – (٠٠٩٦٧)٧٧٧٧٦٣٧٤٣ – (٠٠٩٦٧)٧٣٤٧٥٥١٣٩ خوال: E\_MAIL: ALWADEY2006@MAKTOOB.COM

# عسون المعبسود

في شرح نظم المقصود في الصرف

تأليف

أبي عبد الرحمن إبراهيم بن محمد الفقيه القادمي السريحي اليمني

[مدرس التجويد والقراءات بدار الحديث بدماج]

والمالية المالية المال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## المقدمة

الحمد لله الذي تقدس في ذاته عن المثال، وتنزه في صفاته عن المزيد والنقصان والزوال، وتوحد في تصريف جميع الكائنات في الماضي منها والحال، والشكر له على ما سرح قلوبنا في قواعد علم التصريف والأفعال.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تغيير فيها ولا إبدال وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى من خير العالمين نسباً، وأرفعهم قدراً، وأشرفهم حسباً الذي صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة، ومزق بسالم حزمه شمل الضلالة، وعلى آله مظاهر الحكم، وصحبه مصادر الهمم الذين مهدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشاد.

اعلم أن أفضل ما رغب فيه الراغب وتعلق به الطالب معرفة لغة العرب، فإن العربية هي اللغة التي اختارها الله لهذا الدين، وأنزل القرآن العظيم بها، فقال جل وعز: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢].

قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله: لأنَّ لغة العرب أفصحُ اللغات، وأَبْيَنُها، وأَوْسَعُها، وأكثرُها تَأْدِيةً للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أُنزل أشرفُ الكتب بأشرفِ اللغات... إلى آخر كلامه رحمه الله. ولا يَشكُ أحدٌ من المُشتغِلين بالعِلم في أهمية تعلَّم اللغة العربية؛ لأنه بِفَهمِها يُتوَصَّل إلى فَهم كلامِ الله سبحانه، وكلامِ رسوله ﷺ، وكلامِ السلف رحمهم الله، ورضي عنهم.

قال أبو بكر الشَّنْتَرِيني في مقدمة كتابه (تَنْبِيه الألباب):

فإنَّ الواجبَ على كل مَن عَرَف أنه مخاطَبٌ بالتَّنزيل، ومأمورٌ بفَهم كلامِ الرسول عَير معذور بالجهل بمعناهما، ولا مُسَامَحٍ في تَرْكُ العمل بمقتضاهما، أن يَتقدَّمَ في تَعدَّم اللسان الذي أنزل اللهُ به القرآن؛ حتى يَفهم كلامَ الله، وحديث رسول الله عَيْدُ؛ إذْ لا سبيل لفَهمِهما دون معرفة الإعراب، وتمييزِ الخطأ من الصواب.

وحَرِيٌّ بطالب العِلم أن يَتعلم قواعد الكلام العربي، وأنْ يَسِرَّ مِن أن يَلْحَن في كلامه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

ومعلومٌ أنَّ تَعَلَّم العربية وتعليمَ العربية فرضٌ على الكفاية، وكان السلف يُؤدِبِّون أو لادَهم على اللَّحن، فنحن مأمورون أمرَ إيجابٍ، أو أمرَ استحبابٍ أن نَحفظ القانون العربي، ونُصلحَ الألسنة المائلة عنه (١).

وقد ذَكر شيخ الإسلام -رحمه الله- في آخر المجلد الأول من (اقتِضاء الصِّراط المستقيم) كلامًا حول التكلُّم بالعربية، قال في آخره:

إنها الطريقُ الحَسَن اعْتِيادُ الخِطاب بالعربية؛ حتى يَتَلَقَّنها الصغارُ في المكاتب وفي الدُّور، فيَظهر شِعارُ الإسلام وأهلُه، ويكون ذلك أسهلَ على أهل الإسلام في فِقْهِ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۳۲/ ۲۰۲).

معاني الكتاب والسُّنَّة وكلامِ السلف، بخلاف مَن اعتاد لغةً ثم أراد أن يَنتقل إلى أخرى؛ فإنه يَصعُب.

قال: واعلَمْ أن اعتياد اللغة يُؤَثِّر في العقل والخُلُق والدِّين تأثيرًا قويًّا بيِّنًا، ويؤثر أيضًا في مُشابَهة صَدْر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتُهم تَزِيدُ العقلَ والدِّين والخُلُق.

وأيضًا: فإنَّ نَفْس اللغة العربية من الدِّين، ومعرفتَها فَرْضٌ واجب؛ فإنَّ فَهْمَ الكتاب والسُّنة فرضٌ، ولا يُفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يَتِمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.انتهى كلامه رحمه الله.(١)

وكان العرب يَفِرُّون من الوُقوع في اللَّحن، ويَحُثُّون على تعلُّم العربية، وقد عَقَد ابن عبد البَرِّ - رحمه الله - في أول كتابه (بَهْجَة المَجَالِس وأُنْسُ المُجَالِس) بابًا في اجتناب اللَّحن، وتعلُّم العربية، وذمِّ الغريب في الجطاب؛ أوردَ فيه أخبارًا وأشعارًا حول هذا الأمر، صدَّره بقول عمرَ على حينها كتب إلى أبي موسى:

أما بعدُ: فتفقَّهُوا في السُّنة، وتعلَّموا العَرَبية.

وقال عبد الله بن المُبَارَك: اللَّحنُ في الكلام أَقْبحُ من آثار الجُدَريِّ في الوَجْه.

و علوم اللغة متنوعة كالنحو، والبلاغة، والإملاء، والخط، والعروض، وما من علم منها إلا وقد ألفت فيه مؤلفات، ونظمت فيه منظومات، ومن بين علوم اللغة علم الصرف، وهو من أهم علوم اللغة كما قال ابن مالك رحمه الله-: فإن التصريف

<sup>(</sup>١) «اقتضاء الصراط المستقيم» ص(٢٠٧)

علم تتشوف إليه الهمم العالية، ويتوقف عليه وضوح الحكم العربية، ويفتح من أبواب النحو ما كان مقفلاً، ويفصل من أبوابه ما كان مجملاً. (١)

وقال محمد محيي الدين: والحق أن علم الصرف من أجل العلوم العربية موضوعاً، وأعظمها خطراً، وأحقها بأن نعنى به، وننكب على دراسته، ولا ندخر وسعاً في التزود منه؛ ذلك بأنه يدخل في الصميم من الألفاظ العربية، ويجري منها مجرى المعيار والميزان...إلى آخر كلامه رحمه الله. (٢)

ومن المنظومات التي تناولت أبواباً من علم الصرف منظومة مفيدة سهلة في عباراتها يسيرة لمن أراد حفظها تسمى بـ «نظم المقصود في الصرف» لناظمها: أحمد بن عبد الرحيم.

وقد عثرت على هذه المنظومة المفيدة في أحد المواقع الإسلامية على الشبكة العنكبوتية ، وقد ضبط نصها الشيخ أحمد بن عمر الحازمي، وقمت بشرحها والتعليق عليها بعبارة سهلة يسيرة إيضاحاً للفظها، وكشفاً لغموضها، وتجلية لما تحتويه من المعاني والقواعد في هذا الفن بعيداً عن التعقيد اللفظي، وعدم الإكثار من نقل الخلاف ؛ لأن المقصد من ذلك هو فهم نص المنظومة، وحتى لا يتشتت ذهن الطالب بين خلاف أهل الفن.

<sup>(</sup>١) انظر «إيجاز التعريف في علم التصريف» لابن مالك ص(١).

<sup>(</sup>۲) «دروس التصريف»(۷)

وقد استفدت في شرحي هذا من كتب المتقدمين والمتأخرين في هذا الفن، ولم أعز كل نص لمرجعه، بل اكتفيت بذكر المراجع في آخر الكتاب.

هذا وأشكر الله تعالى أولاً على نعمه الكثيرة، وكذلك أتقدم بالشكر إلى والِدَيَّ اللذينِ كانا عوناً على طلب العلم الشرعي، ثم لمشايخنا الكرام من أهل السنة والجهاعة. كذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى من بذل شيئاً من وقته في مراجعة هذا الشرح، واستفدت من تعليقاتهم، وأخص بالذكر الأخوين الفاضلين/ محمد الحسوي العدني، والأخ/ فتح القدسي جزاهما الله خيراً، وهما من مدرسي علم الصرف في دار الحديث بدماج حرسها الله من كل سوء ومكروه.

وفي الأخير هذا جهد المقل، فها أصبت فيه فمن الله الكريم، وما حصل فيه من خطأ أو تقصير فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم، ومن لديه تعقيب أو فائدة أو توجيه فلا يبخل علينا بذلك، وله منا الشكر والتقدير والدعاء له بالتوفيق لكل خير والحمد لله رب العالمين.

وكتب/ أبو عبد الرحمن إبراهيم بن محمد الفقيه القادمي السريحي دار الحديث بدماج/ ۷۷۷۱۱۵۱۲۹ بريد اكتروني/ alfagih90@hotmail.com

### نص المنظومة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مُ صَلِّيًا عَلَ عِلَ السِّبِيُّ وَ الآل أَيْ أَحْمَدُ بُسِنُ عَابِدِ السِرَّحِيْم أَبْوَ أَبِهِ مُ سَلَّ كُمَ اللَّهُ سَلَّ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَوْ ضُـمَّ أَوْ فَافْتَحْ لَهَا فَي الغَابر أوْ تَنْكَــسوْ فَـافْتَحْ وَكَــسْرًا عيْــه حَلْقِيْ سِوَى ذَا بالسَّتُذُوذ اتَّضَحَا وَ الْحِقْ بِهِ سِينًا بِغَيْسِر زَائِد فَعْيَالَ فَعْلَى وَ كَاذَاكَ فَعْلَالِ وَهْـــــيَ لأَقْــــسام تُــــــلاَث تَجْـــــري وَفَعَ لَ وَ فَ الْمُعَالِمُ كَخَاصَ مَا نَحْـــــــــــــوُ تَعَلَّــــــــــمَ وَزِدْ تَفَــــــــاعَلاَ وَافْعَــــوَّلَ افْعَنْلَــــــى يَليــــــه افْعَـــــنْلَلاَ زَيْسلُ الرُّبَاعِيِّ عَلَسي نَسوْعَيْن تُ مَّ الْخُمَاسِيْ وَزْنُهُ تَفَعْلَ الرَّ

١- يَقُولُ بَعْدَ حَمْدِ ذي الجَالَ الرَ ٢ - عَبْدُ أُسِيرُ رَحْمَدَ الكَدريم ٣- فعْـــلٌ ثلاَتْــي ِّ إذَا يُجَــرَّدُ ٤ - فَالْعَيْنُ إِنْ تُفْسِتَحْ بِمَاضٍ فَاكْسِسِ ٥ - وَإِنْ تُـــضَمَّ فَاضْــمُمَنْهَا فيْـــه ٦- وَلاَمٌ اوْ عَسِيْنٌ بمَسا قَسِدْ فُتحَسا ٧- ثُـــمَّ الرُّبَــاعيُّ ببَــاب وَاحـــد ٨ - فَوْعَ لَ فَعْ وَلَ كَ لَذَاكَ فَ فَ عُلاَ ٩- زَيْدُ الثُّلاَثِي أَرْبَعٌ مَعْ عَشْرِ • ١ - أُوَّلُهَ الرُّبَاعِ منْ لَ أَكْرَمَ ا ١١- وَاخْصُصْ خُمَاسيًّا بِذِي الأَوْزَان ١٢ - افْتَعَــلَ افْعَـلٌ كَــذَا تَفَعّـلاَ ١٣- ثُمَّ السُّدَاسي السِتَفْعَلاَ وَ افْعَسوْعَلاَ 15 - وَافْعَالَ مَا قَدْ صَـاحَبَ الَّلاَمَـين ١٥- ذي ستَّة نُحْوُ افْعَلَـلَّ افْعَـنْلَلاَ

# بَابُ الْمَصْدَر وَمَا يُشْتَقُّ منْهُ

١٧ - منْ ذي الثَّلاَث فَالزَم الَّذي سُمع وَمَ اع مَدَاهُ فَالقِيَ اسَ تَتَّبِ عِيْ صَــحیْح اوْ مَهْمُــوز اوْ مُـصنَعَف ١٩- أتسبى كَمَفْعَ ل بفَتْحَت يْن وَشَاذٌ من أُ مَا بكَ سر العَيْن ٣٠ كَذَا سُمُ الزَّمَانُ وَ الْمَكَانُ مِنْ مُصِنْ مُصِنَارِعِ إِنْ لاَّ بِكَصِيرُهَا يُصِينُ ٣١ - وَافْتَحْ لَهَا مِن تَاقِصِ وَ مَا قُرِنْ وَاعْكِسِ مِمُعْتَسِلٍّ كَمَفْرُوق يَعِنْ ٢٢ - وَ مَا عَدَا الثُّلاَث كُلاًّ اجْعَـلاً مثْـلَ مُـضَارِع لَهَـا قَــد جُهـلاً عَيْنَا وَأُوَّلٌ لَهَا مِيْمًا يَصِوْ وَضُ مَ إِنْ بِوَاوِ جَمْ عِ أَلْحِقَ ا وَبَدْءُ مَعْلُ وْم بِفَ تْح سُلِكَا إِنْ بُدِئًا بِهَمْ إِنْ وَصْلِ كَا مُستَحَنْ وَ أَلْ وَ أَيْمُ نِ وَ هَمْ نِ كَ اجْهَ سِر وَ امْ ـــرىء امْ ــرأَة وَ اثْنَتَ يْن لَهَا سورَى في أَيْمُن أَل افْتَحَنْ ضُـــةً كَمَــا بمَاضـــيَيْن جُهـــلاً كَكَـسْر سَابق الَّـذي قَـدْ خَتَمَـا حَيْسَتُ لَمَ شُهُوْر المَعَانِي تَاأَتِي إلاَّ الرُّبَاعيْ غَيْرُ ضَهُ مُجْتَسَا

١٦- وَ مَصَدُر " أَتَى عَلَى ضَربَيْن مِيْمِ فَيْ وَ غَيْرِهِ عَلَى قِصَمْيْنِ ١٨ – ميْمي الثُّلَاثي إن يَّكُنْ منْ أَجْــوَف ٣٣ كَذَا اسْمُ مَفْغُول وَ فَاعل كُـسرْ ٣٤ و آخر الماضي افْتَحَنْــهُ مُطْلَقَــا • ٢ - وَسَكِّن انْ ضَمِيْرَ رَفْع خُرِّكَا ٢٦-إلاَّ الْحُمَاسيْ والـسُّدَاسيْ فاكـسرَنْ ٧٧ - تُبُو ْتُهَا في الابتدا قد الترم م ٢٨ – كَهَمْ اللهُ مُلِي اللهُ مَلِي اللهُ مَلِي مَلِي صَدْر ٢٩ وَ ابْسِنْمِ ابْسِنِ ابْنَسِةِ وَ اثْنَسِيْن ٣٠ كَذَا اسْمٌ اسْتُ في الجَميْعِ فَاكْسرَنْ ٣١ ـ وَ أَمْــرُ ذي ثَلاَتَــة نَحْــوُ اقْــبُلاَ ٣٧ - وَ بَدْءُ مَجْهُ وْل بِضَمِّ حُتمَا ٣٣- مُصَارعًا سم بحُصرُوف نَاتي ٣٤- فَاإِنْ بِمَعْلُومٍ فَفَتْحُهَا وَجَابُ

مِسنَ السَّذي عَلَسي ثَلاَثَهـة عَسدَا كَــالآتيْ مــنْ تَفَاعَــلَ اوْ تَفَعْلَــلاَ كَفَستْح سَابق السندي بسه اختستمْ ٣٨ وَ آخِرٌ لَدهُ بِمُقْتَرضَى العَمَرلُ مِنْ رَّفْعِ اوْ نَصْب كَذَا جَرْمٌ حَرِصَلْ أَوْلاً وَ سَـكِنْ إِنْ يَـصِح كَلْتَمِـل وَ هَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله ٢٤ - أَوْ أَبْقِ إِنْ مُحَرَّكً ا تُسمَّ التَوْمْ بناءَهُ مشلَ مُصفارع جُرِمْ يُجَاءُ من عَلسمَ أوْ من عَزَما ٤٤ - وَمَاضِ انْ بِضَمِّ عَدِيْنِ اسْتَقَرْ كَدِضَحْمِ اوْ ظَرِيْدِ فِي إِلاَّ مَانَدِرْ وَ الأَفْعَلِ الفَعْلاَنِ وَ احْفَظْ مَا نُقِلِ جَــا اسْــمُ مَفْعُــوْل كَــذَا قَتيْــلُ ٧٤- لِكَثْ رَةِ فَعَ الَّ اوْ فَعُ وْلُ فَعِ لِلَّ اوْ مِفْعَ اللَّ اوْ مِفْعَ اللَّ اوْ فَعِيْ لِ

٣٥ وَ مَا قُبَيْلَ الآخـر اكْـسِر أَبَـدا ٣٦ فيْمَا عَدَا مَا جَاءَ مِنْ تَفَعَّلِهُ ٣٧ - وَإِنْ بِمَجْهُ ول فَصَمَّهَا لَصِرَمُ ٣٩ - أَمْسِرٌ وَنَهْسِيٌ إِنْ بِهِ لاَمَا تَسِصلْ • ٤ - وَالآخرَ احْذَفْ إِنْ يُعَلْ كَالنُّوْن فيي ٤١ – وَ بَدْأَهُ احْذَفْ يَكُ أَمْـــرَ حَاضـــر ٣٤ - كَفَاعِل جيءُ باسْم فَاعِل كَمَا ٥٤ - وَ إِنْ بِكُسْرِ لاَزمًا جَمَا كَالفَعِلْ ٤٦ - بــوَزْن مَفْعُــوْل كَــذَا فَعيْــلُ

# فَصْلُ فِي تَصْرِيْفِ الصَّحِيْحِ

٨٤ - وَ مَساضِ اوْ مُسضَارِعٌ تَسصَرَّفَا لأَوْجُهِ كَسالاًمْ وَ النَّهسي اعْرِفَسا ٤٩ - ثَلاَثَـــةٌ لِغَائِـــبِ كَالْغَائِبَــة كَـــذَا مُخَاطَـــبٌ وَ كَالُمَحَاطَبَـــة •٥- وَ مُستَكَلِّمٌ لَـهُ اثْنَادِ هُمَا فِي غَيْرِ أَمْو ِ ثُمَّ نَهْيً عُلِمَا ٥١ - لَعَشْرَة يُصرَّفُ اسْمُ الفَاعِلِ فَعَلَهِ وَ فَكَامِا فَعَلَا فَاعِلِ ٥٢ - وَ فَسِاعِلِينَ فُعَسِلِ فُعَسِالٍ وَفِيْهِمَا اضْمُمْ فَا وَشَادُ التَّالِي ٥٣ - فَاعِلَ ـــة فَاعِلَتِن فَاعِلاً ٥٥ - ثُمَّ اسْمُ مَفْعُول لِسَبْعِ يَاتِي ٥٥ - ثُمَّ اسْمُ مَفْعُول لِلسَبْعِ يَاتِي ٥٥ - كَــذَاكَ مَفْعُولٌ مُثَنَّاهُ وَ مَــفْ ٥٥ - كَــذَاكَ مَفْعُولٌ مُثَنَّاهُ وَ مَــفْ ٥٦ - وَنُورَنَ تَوْكيد بِالأَمْر وَ النَّهِي صِـلْ

ت و فَواعِالَ كَمَا قَادٌ نُقِالاً مَفْعُولَةٍ وَ ثَلَا مَفْعُولَةٍ وَ ثَلَا مَفْعُلَا مَفْعُ وَلاَتِ مَفْعُ وَلاَتِ عُوْلُوْنَ ثُلَمَّ جَمْعُ تَكُسيرٍ يُصفَفْ عُوْلُونَ ثُلَمَّ جَمْعُ تَكُسيرٍ يُصفَفْ وَذَاتَ خِفِّ مَعْ شَكُونٌ لاَتَصلِلْ وَذَاتَ خِفِّ مَعْ شَكُونٌ لاَتَصلِلْ

# فَصْلٌ فِي فَوَائِدَ

٥٧ - بـــالهَمْز وَ التَّـــضْعَيْف عَــــدٌّ مَـــالَزمْ ٥٨ - وَ غَيْدُهُ عَدْ بِمَا تَاخُرًا ٩٥ - لِــصادر مــن امْــرأين فَـاعَلاَ ٣٠ - وَلَهُمَــا أَوْ زَائـــد تَفَــاعَلاَ ٦١- وَ ابْدلْ لتَاء الافْتعَال طَاءً انْ ٦٢ كَمَا تَصِيْرُ دَالاً إِنْ زَايِا تَكُنْ ٦٣ وَ إِنْ تَكُنْ فَالافْتَعَالِ يَا سَكَنْ ٦٤- وَ احْكُمْ بِزَيْد مِنْ أُويْسًا هَــلْ تَــنَمْ ٣٥- وَ غَالَبَ الرُّباعِ عَلَّ مَاعَلُا ٦٦ كُلُّ الخُمَاسي لاَزمٌ إلاَّ افْتَعَلْ ٣٧ كَذَا السُّدَاسي غَيْرَ بَاب اسْتَفْعَلاَ ٣٨ لهَمْ ز إفْعَ ال مَعَ ان سَبْعَةُ ٣٩ - حَيْنُونَـــةٌ إِزَالَـــةٌ وجْــــدَانُ ٧١- كَـذَا اعْتَقَادٌ بَعْدَهُ التَّـسْليْمُ ٧٢ حُرُوْفُ وَاي هي حُـرُوفُ العلَّـة

وَ حَـــرْف جَـــرِ إِنْ ثُلاَثيــا وُســـمْ وَقَدْ أَتَدِى لَغَيْدِ وَاقِدِ جَدِلاً فَاءً مسنَ احْسرُف الإطْبَاقِ تَسبِنْ أَوْ ذَالاً اوْ دَالاً كَالازْدجَ ــــار صُــنْ أَوْ وَاوًا اوْ ثَا صَلِيِّرَنْ تَا وَ ادْغَمَانْ فَوْقَ السَّلاَث إنْ بسذي المسرَامُ تَسمْ فَعْلَلَ فَاعْكِسِنْ كَلَرْبَخَ اهْتَلَكَى تَفَعَّلُ اوْ تَفَاعَلاً قَد احْتَمَلُ وَاسْسِرَنْدَى وَ اغْرَنْسِدَى بِمَفْعُسُول صِلاً لطَلَـــب صَــيْرُورَة وجــدان والمسلم أنسم الله ين و الزّيددة

٧٣ - فَإِن يَّكُن بِبَعْضِهَا الْمَاضِي افْتَـتَحْ فَـسَمٍّ مُعْسِتَلاًّ مثَالاً كُوَضِيحِ ٧٤ وَنَاقَــَصَاً قُــلُ كَغَــزًا إِن اخْتُــتمْ بـــه وَ إِنْ بِجَوْفِــه اجْوَفِــا عُلـــمْ ٧٥- وَ بِلَفَيْ فَ ذِي اقْتُ رَان سَمِّ إِنْ عَ فِي أَنْ مَهِ مِنْهَ مِنْهَ الكَلَم تَ سُتَبِنْ ٧٦ وَإِنْ تَكُسِنْ فَسِاءٌ لَسِهُ وَ لاَمُ فَسِنْو افْتِسِرَاق كَسِوَفَى الغُسِلاَمُ فَكُ فَ قُ لُ وَسَ مِّه الْمَ ضَاعَفَا ٧٨ - مَهْمُوزٌ الَّذي عَلَى الهَمْزِ اشْتَمَلْ لَحْوَ قَرَا سَالًا قَبْرِلَ مَاأَفَىلْ كَا غْفُورْ لَنَا رَبِّي كَمَونَ لَهُ غُفُورُ

٧٧ - وَادْغُمْ لَمَثْلَى نَحْمُ وُ يَازَيْمُ اكْفُفَ ٧٩- ثُمَّ الصَّحيْحُ مَا عَسداً الَّذِي ذُكِرْ

# بَابُ المُعْتَلاَّت وَالمُضَاعَف وَالمَّهُمُوْز

مِسن بَعْدِ فَستْحِ كَغَرَا الَّذِي كَفَسى وَ أَلَـــفٌ للـــسَّاكنَيْن خَــــذفَتْ وَغَـــزَوَا كَـــذَا غَــزَوْتُ فَــاقْتَفي لكَغَــزَا ثُــمَ كَفَــى قَـد انْتَمَــي كُلْسِنَ بِسِضَمٌ فَسِا وَ كُسِسْرِها رَوَوْا فَــابْق مِثَالُــهُ خَــشيْتَ للــضَّرَرْ وَاوًا فَقُــــلْ يُوســـرُ فــــي كَيُيْـــسر يُساءً كَجيْسر بَعْسد نَقْسل في جُسور كَلِدًا فَقُسِلْ غَبِين مسنَ الغَبَاوَة مَـا صَـحَ سَاكنًا فَنَقْلُهَا يَجِب يَخَافُ وَ الأَلَفْ عَن وَّاو تقُمَ مُصنارع لَه يَنْتَصب سَكِّن تُحَف أَوْ مِنْ خَسِشَىٰ ويَساءَ ذَا اقْلَسِبْ أَلْفَسِا ٨٠ وَاوًا اوْ يَا حُرِّكَا اقْلَابُ أَلْفَا ٨١- ثُمَّ غَــزَوْا وَغَزَتَـا كَــذَا غَــزَتْ ٨٢ وَالْقَلْبُ في جَمْعِ الإِنَاتِ مُنْتَفِي ٨٣ - وَانْسُبْ لأَجْوَفَ كَقَالَ كَالَ مَا ٨٤ كَغَزَت احْذَفْ أَلفًا مِنْ قُلْنِنَ أَوْ ٨٥ وَالْيَاءُ إِنْ مَاقَبْلَهَا قَدِ انْكَسَرُ ٨٦ - أَوْ ضُمَ مَعْ سُمكُوْنهَا فَصَيِّر ٨٧ وَ وَاوٌ اثْرَ كَسْر إنْ تَــسْكُنْ تَــصرْ ٨٨ وَ إِنْ تُحَسرَّكُ وَهُسى لاَمُ كَلْمَسة ٨٩ حَرَكَ لَهُ لَيَ الْكَ وَاو إِنْ عَقَ بِ ٩٠ مشالُ ذَا يَقُصُونُ أَوْ يَصَكَيْلُ ٩١ وَ إِنْ هُمَا مُحَسِرٌ كَيْنِ فِي طُوفُ ٩٢ - نَحْوُ الَّذي جَا من رَّمَى أَوْ منْ عَفَا

وَ مَسا كَتَغْسنريْنَ بسندًا مُسستويَهُ بالف زَيْد و هَمْسن مَا تَلاً وَلاَ بسأل وحَددف يائه يجسب بالنَّقْ لِ كَالمَكِيْ لِ وَاكْ سِرْ فَ اءَ ذَا كَـــذَاكَ مَحْــشيْ بَعْــدَ قَلْــب قُــدِّمَا كَليَقُ لَ وَ أَصْلُهُ غَيْرِ وَ خَفِي كَالْمُ عَلَيْكُ وَ أَصْلُهُ عَيْرِ خَفِي فِي وَحَسنْف هَمْسنوه وَ عَسيْن الأَصْل مِسن نَساقِصِ فِسي ذَيْسنِ حَسنْفا لِلمُستِمْ وَامْسِرِ وَنَهْسِي مَتَسِي تُعْلَسِمْ جَلِسِي وَرَثُ زِدْ و تَصل مَك مَك قَصد و وَرَدَا للأمـــه بمَــا لنَـاقص عُلـم وَفَــاء مَفْــرُوْق كَمُعْتَــل زُكــنْ لاثْسنَين قُسوا و قسيْنَ للْجَمْسع الْتيسا مُ ــــضاعَف فَه ـــو بإدْغ ــام قَمــن وَفْسِي كَلَسِمْ يَمُسِدٌ جَسِوِّزْ كَسافْرر بمُقْتَ ــــــضَى حَرَكَ ـــــة أو اثـــــــرُكَنْ حَرَّكُتُ لَهُ وَ سَلِبَقٌ كَسِلْهَ أَتَسِي كَاسْأَلْ كَذَا وَسَلْ أَجِزْ كَمَا الْضَبَطْ وَ كَالَــصَّحيْح غَيْــرَهُ صَــرِّفْ وَ قــسْ فَاعْسِذِرْ حَسِدِيْثَ السِسِّنِّ يَسِاذَا الجُسِوْد 

٩٣ وَ احْدْفْهُمَا في جَمْعِه لاَ التَّثْنيَهِ ٩٤ - وَفَى اسْم فَاعَلِ اجْوَف قُـلْ قَـائلاً • ٩ - فِي نَاقِص قُلْ غَاز إِن لِّهُ يَنْتَ صب اللهِ ٩٦ - و كَمَقُول اسْمَ مَفْعُول خُلْدَا ٩٧ - وَمَثْلَبِي الْمُغْسِزُّو حَتْمَساً أَدْغَمَا ٩٨- وَ أَمْرُ غَائب أَتَى مِنْ أَجْهُوف ٩٩ - مُخَاطَ بِ مَنْ لَهُ كَقُلُ بِالنَّقْلِ لِ ١٠٠ - وَتُنَّسه عَلَسي كَفُسوْلاً وَ التَّسزمْ ١٠١ - وَحَذْفُ فَا المُعْتَالِ فِي مُسْتَقْبَل ١٠٢ - بيَاب مَسا كُوَهَسبَ اوْ كُوَعَسدَا ١٠٣- ثُمَّ اللَّفيْفُ لا بقيد قد خكم ١٠٤- و كَالصَّحيْح احْكُمْ لعَسيْن مَاقُرنْ • ١٠٠ وَأَمْرُ ذَا للْفَرْد قَـهْ وَقــي قيـا ١٠٦ - وَمَا كَمَدٌّ مَصِدُرًا أَوْ مَصَدَّ مِنْ ١٠٧ – أَوْ كَمَـدُدْنَ أَوْ مَـدَدْنَا فَـاطْهر ١٠٨ – مَهْمُورْزُ ابْدلْ هَمْزَهُ مَتَـى سَـكَنْ ١٠٩ - كَيَاكُلُ ايذَنْ يُومنُوا وِ اثْرُكُ مَتَى ١١٠ – نَحْوُ قَرَا وَ إِن يُّحَرَّكُ هُـوْ فَقَـطُ ١١١ – وَحَذْفُ هَمْز خُذْ وَ مُرْ كُل لاَ تَقَسْ ١١٢ - قَد تَّمَّ مَا رُمْنَا مِنَ المقصود ١١٣ - وَ أَحْمَدُ اللهُ مُصِلِيا عَلَى

### ترجمة الناظم

هو أحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي، الشافعي عالم، أديب (١٢٣٣ - ١٣٠٢ هـ) ولد بطهطا في ٢٦ ذي الحجة وتعين كاتباً في محكمتها، ثم تعلم بالأزهر، واحترف التعليم، وانتقل إلى تحرير جريدة الوقائع المصرية إلى أن توفي بالقاهرة في رمضان من مؤلفاته: الأسئلة النحوية المفيدة والأجوبة العربية السديدة في النحو، النقطة الذهبية في علم العربية، حل العقود من نظم المقصود في الصرف (١)، نهاية القصد والتوسل لفهم قوله الدور والتسلسل، ووسيلة المجيز لمقصد المستجيز. (٢)

وفي «معجم المطبوعات» أحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي له منظومة للمقصود في الصرف أولها: يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل شرحها محمد عليش. (٣)

وقال الباباني في ترجمته: ومن تأليفه «الأسئلة النحوية المفيدة والأجوبة العربية السعدية» في النحو مجلد. «نظم المقصود في الصرف». «النقطة الذهبية في علم العربية» في مجلد. (1)

<sup>(</sup>١)والصواب أن هذا الكتاب لمحمد بن أحمد بن محمد عليش كما في ترجمته من «الأعلام» للزركلي.

<sup>(</sup>٢) "معجم المؤلفين" (١/ ٢٧١)

<sup>(</sup>٣) "معجم المطبوعات" (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) «هدية العارفين»(١/ ١٠٢)

## مقدمة في علم الصرف

وقبل أن أشرع في شرح المنظومة أذكر مقدمة يسيرة لهذا الفن حتى يكون طالب العلم على بصيرة بها يحتويه هذا الفن من مسائل وما يتعلق به من أحكام.

ويحصل التصور لهذا الفن بمعرفة المبادئ العشرة المذكورة في قول الخضري:

وموضوع وغاية ومستمد.

مبادئ كل علم كان حد

وفضل واضع عشر تعد.

مسائل نسبة واسم حكم

#### حده:

لغة: أصل الصرف في اللغة رد الشيء عن وجهه ، وتصريف الآيات تبيينها، وتصريف الآيات تبيينها، وتصريف الرياح صرفها من جهة إلى أخرى (١)

وقال الثمانيني: التصريف في اللغة إنها هو الذهاب والمجئ والحركة والسكون ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ﴾ [سورة البقرة: ١٦٤] إنها هو تدبيرها، والتصرف فيها بأن يهبها مرة من جهة، ومرة من جهة أخرى. (٢)

وقال محمد محيي الدين: يطلق الصرف في لغة العرب على عدة معان منها: التغيير والتحويل، ومن ذلك قالوا: تصريف الرياح، وتصريف الأمور، وقالوا صرفت فلاناً عن وجهه، وصرف الله عنك الأذى كل ذلك يراد به التحويل من وجه إلى وجه، ومن

<sup>(</sup>١) انظر «لسان العرب» (٩/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «شرح التصريف» للثمانيني ص(٢١٠).

حال إلى حال قال الله تعالى: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ٦٥]. (١)

اصطلاحاً: قال ابن مالك: هو علم يتعلق ببنية الكلمة، وما لحروفها من زيادة، وأصالة، وصحة، واعتلال وشبه ذلك. (٢)

وقال ابن الحاجب: هو علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. (٣)

قال محمد محيي الدين:هو العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية، وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعراباً ولا بناء. (٤) اهـ

#### موضوعه:

موضوع علم الصرف المفردات العربية والمراد بها:

الاسم المتمكن أي: المعرب، والفعل المتصرف، فلا يبحث عن الأسماء المبنية، ولا عن الأفعال الجامدة، ولا عن الحروف.

قال ابن مالك: ومتعلقه من الكلمات: الأسماء التي لا تشبه الحروف، والأفعال. (٥)

<sup>(</sup>۱) «دروس التصريف» ص(٥)

<sup>(</sup>٢) «إيجاز التعريف في علم التصريف» لابن مالك ص (٣).

<sup>(</sup>٣) «شرح الشافية» للرضي (١/ ٧).

<sup>(</sup>٤) «دروس التصريف» ص(٥).

<sup>(</sup>٥) (إيجاز التعريف) ص(٣)

وقال ابن هشام: ولا يدخل التصريف في الحروف، ولا فيها يشبهها، وهي الأسهاء المتوغلة في البناء، والأفعال الجامدة. (١)

و تد كان قديم جزءاً من النحو، وكان النحو يعرف: بأنه عدم تعرف به أحوال الكد . لعربية مفردة ومركبة.

#### غايته:

التحرز من الخطأ في الكلمات العربية ، والوقاية من اللحن في ضبط صيغه ، ويساعدك على معرفة الأصلي من حروف الكلمات والزوائد.

قال محمد محيي الدين: ومتى درست عدم الصرف استفدت عصمة تمنعك من الخطأ في الكلمات العربية، وتقيك من اللحن في ضبط صيغها، وتيسر لك تلوين الخطاب، وتساعدك على معرفة الأصلي من حروف الكلمات والزائد.. (٢)

#### استمداده:

من الكتاب والسنة ومن فصيح كلام العرب.

<sup>(</sup>۱) «أوضح المسالك»(٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) «دروس التصريف» ص(٧)

#### مسائله:

هي قضاياه التي تذكر فيه صريحاً،أو ضمناً نحو: كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها، قلبت ألفاً، ونحو:إذا اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما الأخرى بالسكون، قلبت الواو ياءً، وأدغمت في الياء.

#### نسبته:

من علوم العربية.

#### اسمه:

علم الصرف.

#### حكمه:

الوجوب الكفائي.

#### فضله:

يعتبر الصرف من أهم العلوم العربية؛ لأن عليه المعول في ضبط صيغ الكلم، ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها ، والعلم بالجموع القياسية، والسماعية ، والشاذة، ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعلال، أو إدغام،أو إبدال، وغير ذلك من الأصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها خشية الوقوع في الخطأ.

قال ابن عصفور: التصريف أشرف شطري العربية، وأغمضها فالذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي إليه أيها حاجة؛ لأنه ميزان

العربية. ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس، ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف... إلى أن قال: ومما يبين شرفه أيضاً أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، ثم ذكر أمثلة على ذلك. اهـ ملخصًا. (١)

#### واضعه:

قال السيوطي –رحمه الله:

وأما التصريف فقد ذكر شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي رحمه الله في أول كتابه الشرح القواعد» أن أول من وضعه معاذ بن جبل رضي الله عنه ولم تطمئن النفس إلى ذلك وسألته عنه لما قرأته عليه وما مستنده في ذلك فلم يجبني بشيء ولم أقف على سند لشيخنا في ذلك ثم رأيت في ترجمة معاذ الهراء رحمه الله: أن أبا مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان كان نظر في النحو، ثم لما أحدث الناس التصريف جلس إلى معاذ الهراء رحمه الله فسمعه يقول لرجل كيف تبني من «تؤزهم أزاً»، مثل يا فاعل افعل فأنكره أبو مسلم رحمه الله وقال:

قد كان أخذهم في النحو يعجبني ... حتى تعاطوا كلام الزنج والروم.
في أبيات أُخَر، وأجابه معاذ الهراء رحمه الله بأبيات أوردتها في «طبقات النحاة»
فوضح بهذا أن واضع التصريف معاذ بن مسلم الهراء رحمه الله تعالى (١) وأنه تخرج
على شيخنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكانت وفاة معاذ هذا سنة سبع وثريت

<sup>(</sup>١) «الممتع الكبير في التصريف» ص (٣١)

### مقدمة الناظم

1- يَقُـوْلُ بَعْدَ مَمْدِ ذِي الجَـلاَلِ مُـصَلِيًا عَلَـسى الـيُّيْ وَ الآلِ افتتح الناظم هذه المنظومة كها هو عادة المصنفين بالحمد لله تعالى ،اقتداء بكتاب الله تعالى فإن القرآن ابتدئ في ترتيبه بالفاتحة وهي مبدوءة بالحمد، واقتداء بفعل النبي عَلَيْتُ فقد كان يعلم أصحابه خطبة الحاجة، وهي مبدوءة بالحمد لله تعالى.

والحمد هو كما عرفه ابن القيم رحمه الله فقال: فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. (٣)

(ذي الجلال): بمعنى صاحب العظمة، قال صاحب اللسان:

جَلَّ الشيءُ يَجِلُّ جَلالاً وجَلالةً وهو جَلُّ وجَلِيلٌ وجُلال عَظُم والأَنثى جَلِيلة وجُلالة وأَجَلَّه عَظَّمه يقال جَلَّ فلان في عَيني أي عَظُم وأَجْلَلته رأيته جَلِيلاً نَبيلاً

<sup>(</sup>H) قال الشيخ/ محمد محيي الدين: والذي يمكن أن تطمئن إليه النفس أن معاذاً هو أول من أفرد مسائل الصرف بالبحث والتأليف، والذي بدأ التكلم فيه مستقلاً عن فروع العربية، وأنه أكثر من مسائل التمرين التي كان المتقدمون يسمونها التصريف، وأن العلماء من بعده ترسموا خطاه، وتقيلوا منهجه، واتبعوا سبيله، واقتفوا أثره، وهم مع هذا يضعون الضوابط والقيود، ويستدرك اللاحق منهم على السابق فيزيد قيدا، أو يهمل مقيداً، حتى نضج هذا العلم، واستقامت مباحثه، وعلى هذا المعنى دون ماعداه يصح قولهم: إن واضع هذا العلم هو معاذ الهراء. دروس التصريف (P).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «سبب وضع العربية»للسيوطي ص (٦٢).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الفوائد» (٢/ ٣٢٥).

وأَجْلَلته في المرتبة وأَجْللته أي عَظَمته وجَلَّ فلان يَجِلُّ بالكسرِ جَلالة أي عَظُم قَدْرُه فهو جَلِيل وقول لبيد:

غَيْـــرَ أَن لا تَكْــــذِبَنْها في التقَــــى واجْزِهــــا بـــــالبِرِّ لله الأَجَــــلَّ يعنى الأَعظم. (١)

ثم ثنى الناظم بالصلاة على رسوله الأمين وعلى آله المتبعين لهديه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

والصلاة من الله تعالى على رسوله: هي كما عرفها الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - . وحمه الله تعالى - : هي رحمة خاصة فوق الرحمة التي تكون لكل أحد ، ولا ندري ما هي . (٢) ومن الملائكة والمؤمنين: الدعاء والإستغفار .

وقوله: (النبي) ويقال: النبيء بالهمز، فعلى الأول تكون مشتقة من النَبُوة وهي المكان المرتفع.

وعلى الثاني بالهمز: تكون مشتقة من الإنباء وهو الإخبار والإعلام وقوله: (والآل) المراد بآله هم أتباعه على ملته، ويدخل فيهم دخولاً أولياً قرابته المؤمنون به.

٣- عَبْدَ أُسِيرُ رَحْمَةِ الكَرِيمِ أَيْ أَحْمَدُ بُدُ عَابِدِ السَرَّحِيْمِ
 قوله: (عبدٌ) فاعل للفعل (يقول) أي: يقول عبدٌ.

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» مادة جلل.

<sup>(</sup>۲) انظر «شرح بلوغ المرام» (۱/ ۲٥)

(أسير) صفة (لعبد) وهو مضاف و(رحمة) مضاف إليه، و(رحمة) مضاف و(الكريم) مضاف إليه.

(أي أحمد بن عابد الرحيم): يريد نفسه أي: يقول العبد أحمد بن عبد الرحيم:

### فصل: المجرد والمزيد

بدأ الناظم رحمه الله بذكر أوزان الفعل.

وينقسم الفعل بحسب التجرد والزيادة إلى قسمين:

#### الأول:مجرد:

وهو ما كانت جميع حروفه أصلية، بحيث لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علة.

والمجرد ينقسم إلى: ثلاثي، ورباعي.

وبدأ الناظم بالثلاثي المجرد فقال:

- ٣- فعْـــلٌ ثلاَثِــي إِذَا يُجَــرَّدُ أَبْوَابُــهُ سِــتُ كَمَـا سَتُــسْرَدُ أَبُوابُـهُ سِـتُ كَمَـا سَتُـسْرُدُ أَبُوابُ كَمَا أَي:أن الفعل الثلاثي المجرد باعتبار الماضي مع المضارع له ستة أبواب كما سيذكرها.

مثال ذلك: [ضرَب- يضرِب، جلَس - يجلِس، وعَد- يعِد، باع- يبِيْع، رمَى - يرمِي، وقَى - يقِي، فرَّ- يفِر، أتَى - يأتِي].

الثاني: بفتح العين في الماضي، وضمها في المضارع «فعَل يفعُل».

مثال ذلك: [ نصر - ينصر، قال- يقُوْل، مرَّ - يمُرُّ، غزَا- يغزُو].

الثالث: بفتح العين في الماضي، وفتحها في المضارع «فعَل يفعَل».

مثال ذلك: [فتَح- يفتَح، ذهَب- يذهَب، وضَع -يضَع، وهَل يوْهَل، سأَل- يشأَل، قرَأ لَ يَقْرَأُ].

٥- وَإِنْ تُصَنَمُ فَاضْ مُمَنْهَا فِيْ فِي أَوْ تَنْكُ سِرْ فَ افْتَحْ وَكَ سِرْاً عِيْدِهِ
 ذكر الناظم بقية أبواب الفعل الثلاثي المجرد فقال: ( وَإِنْ تُضَمَّ فَاضْمُ مَنْهَا فِيْهِ).

الرابع: بضم العين في الماضي مع ضمها في المضارع «فعُل يفْعُلُ».

مثال ذلك: [كرُم -يكْرُم، حسن يحْسُنُ].

(أَوْ تَـنْكَسِرْ فَافْتَحْ).

الخامس: بكسر العين في الماضي مع فتحها في المضارع "فَعِل يَفْعَل».

مثال ذلك: [فَرِح -يفْرَح، وجِل- يوْجَل،خاف يَخَاف، هاب -يهَاْب، عوِرَ يعْوَرُ، رضِي- يرْضَي،أمِنَ يأْمَن].

(وَكُسْرًا عِيْهِ).

السادس: بكسر العين في الماضي مع كسرها في المضارع «فعِل يَفْعِل».

مثال ذلك: [حسب محسب المعسب المعام عنه على المعام عنه على المعام ا

<sup>(</sup>١) هذا الفعل مشترك بين البابين السادس والخامس؟ لجواز الوجهين في عين مضارعه: الفتح لغة تميم، والكسر لغة الحجاز، وقد جاءت القراءة بهما في قوله تعالى: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الجُّاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّف ﴾ قرأ بفتح السين ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر، وقراءة الباقين بالكسر. انظر «اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ١٩ / ٤٥٧)

٣- وَلاَمْ اوْ عَــيْنٌ بِمَـا قَــدْ فُتِحَـا حَلْقِيْ سِـوَى ذَا بِالـشُدُودِ اتَّـضَحَا أي: كل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين واللام،أي:أن حروفه من أحرف الحلق الستة «الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء».

وما جاء من هذا الباب ولم يكن عينه أو لامه حرفاً حلقياً فهو شاذ مثل:[أبى -يأبي]، أو من تداخل اللغات مثل:[ركن- يرْكَنُ].

ثم ثنى الناظم بالرباعي المجرد فقال:

٧- ثُــم الرُّبَـاعِيُّ بِبَــابٍ وَاحِــدِ وَ الْحِــقْ بِــهِ سِــتا بِغَيْــرِ ذائِـــدِ
 أي أن الفعل الرباعي المجرد على وزن واحد وهو «فَعْلَلَ».

مثال ذلك: [دحرج -يدحرج، دربخ- يدربخ].

وقد ألحق بالرباعي المجرد ستة أوزان (١) وهي كما ذكرها الناظم فقال:

٨ - فَوْعَــلَ فَعْــوَلَ كَــذَاكَ فَــيْعَلاً فَعْيَــلَ فَعْلَـــى وَ كَـــذَاكَ فَعْلَـــلاً
 الأول: ((فَوْعَلَ) مثل: جوربه أي: ألبسه الجورب.

الثاني: «فَعْوَلَ» مثل: رهوك في مشيته أي: أسرع.

الثالث: «فَيْعَلَ» مثل: بَيْطر أي: أصلح الدواب.

الرابع: «فَعْيَلَ» مثل: شَرْيف الزرع أي: قطع شريانه.

الخامس: «فَعْلَى» مثل: سلقى أي: استلقى على ظهره.

السادس: «فَعْلَلَ » مثل: جلبب أي: ألبسه الجلباب.

<sup>(</sup>١) والإلحاق هو: أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه.

وزاد بعضهم «فَعْنَلَ» مثل: قلنسه أي: ألبسه القلنسوة.

### القسم الثاني:المزيد

وهو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية.

وينقسم إلى قسمين: ثلاثي مزيد فيه، ورباعي مزيد فيه.

أولاً: الثلاثي المزيد

وله أربعة عشر وزناً كما ذكرها الناظم -رحمه الله- بقوله:

٩- زَيْدُ التَّلاَثِيْ أَرْبَعْ مَعْ عَشْرِ وَهْدِي لِأَقْدِسَامٍ ثَدِلاَثْ تَجْدِرِي
 وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما زيد فيه بحرف واحد، ويسمى بالرباعي المزيد، ويأتي على ثلاثة أوزان وهي كها ذكره الناظم فقال:

١٠ أوَّلُهَا الرُّبَاعِ مِشْلُ أَكْرَمَا وَفَعَّالَ وَ فَاللَّهُ كَخَاصَا وَفَعَّالًا كَخَاصَا وَفَعَالًا كَخَاصَا وَفَعَالًا كَخَاصَا وَفَعَالًا وَ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى

٢ - «فَعَّلَ» مثل: فرَّح، زكَّى.

٣- «فَاعَلَ» مثل: خاصَم، قاتَل.

الثاني: ما زيد فيه بحرفين ، ويسمى بالخماسي المزيد، وله خمسة أوزان كما ذكرها الناظم بقوله:

١٠- وَاخْصُصْ خُمَاسِيًّا بِلَي الأَوْزَانِ فَبَادُوْهَا كَا نْكَسَسَرَ وَ الشَّانِي
 ١٠- افْتَعَالَ افْعَالً كَا تَفَعَالًا نَحْسَدُ تَعَلَّم وَزِدْ تَفَا اعْلَا

١ - «انْفَعَلَ » مثل: انْكَسر، انْقَطع، انْقَاد.

٢ - «افْتَعَلَ» مثل: اشْتقَ، اجْتَمع، احْتار، ادّعي، اتّصل، اضْطَرب، اصْطَبر.

٣-«افْعَلَّ» مثل احمرَّ ، اصفرَّ ،اعورَّ.

٤ – «تَفَعَّلَ» مثل: تعلَّم، تذكَّر، تطهَّر.

٥ - «تَفَاعَلَ» مثل تَبَاعد، تَشَاور، تَبَارك.

الثالث: مازيد فيه ثلاثة أحرف، ويسمى بالسداسي المزيد، وهو على خمسة أوزان كها ذكرها الناظم بقوله:

١٣- ثُمَّ السُّدَاسِيْ استَفْعَلاَ وَ افْعَــوْعَلاَ وَافْعَــوْلَ افْعَنْلَـــي يَلِيــــهِ افْعَـــنْللاَ 1٣- ثُمَّ السُّدَاسِيْ السَّدَاسِيْ اللَّمَــين ١٤- وَافْعَالَ مَا قَدْ صَــاحَبَ الَّلاَمَــين ..........

١ - «اسْتَفْعَلَ» مثل: اسْتَغفر،اسْتَرجع.

٢ - «افْعَوْعَلَ » مثل: اعْشَوْشَب (١)، اغْدَوْدن (٢).

٣- «افْعَوَّلَ» مثل: اجْلَوّذ، اعْلَوَّ ط. (٣)

٤ - «افْعَنْلَى» مثل: اسْلَنْقَى (١).

(١) يقال: «اعشوشب المكان» أي كثر عشبه.

كذلك اعلوط: قال في «اللسان» (٧/ ٣٥٣): «اعْلَوَّطَ بعيرَه اعْلِوّاطاً إِذا تعلّق بعُنقه وعَلاه».

<sup>(</sup>٢) يقال: "إغدودن النبت "إذا اخضر حتى يضرب إلى السواد، واغدودن الشعر طال. «لسان العرب (١٣/ ٣١١)

<sup>(</sup>٣) قال في «اللسان»(٣/ ٤٨١): «اجْلَوَّذَ بهم السير اجْلِوَّاذاً أي دام مع السرعة وهو من سير الإِبر بسبب الجُبر اجْلَوَّذَ المطر أي امتد وقت تأخره وانقطاعه».

٥ - «افْعَنْلُلَ» مثل: اقْعَنْسَسَ (٢)

٦-« افْعالُّ» مثل:احْمَارَّ.

النوع الثاني: الرباعي المزيد، وهو على قسمين كما قال الناظم:

...... زَيْسَادُ الرُّبَاعِيِّ عَلَسَى نَسَوْعَيْنِ

٥١- ذِي سِتَّةٍ نَحْوُ افْعَلَـلَّ افْعَـنْلَلاً ثُــمَّ الْخَمَاسِـيْ وَزْنُــهُ تَفَعْلَــلاَ

القسم الأول: مازيد فيه بحرفين، ويسمى بالسداسي المزيد، وله وزنان:

١ - «افْعَلَلَّ » بتشديد اللام مثل: اطْمَأَنَّ، اقْشَعرَّ.

۲ «افْعَنْلُلَ» مثل: احْرَنْجَم (٣).

القسم الثاني: ما زيد فيه بحرف واحد،ويسمى بالخماسي المزيد، وله وزن واحد وهو «تَفَعْلَلَ» مثل: تدحرج.

ل في «اللسان» (٧/ ٤٣٨): اسلنقى على قفاه هو الذي يستلقي على ظهره ويرفع رجليه.

<sup>(</sup>٢) قال في «اللسان» (٦/ ١٧٧): «اقْعَنْسَسَ البعير وغيره امتنع فلم يتبع وكل ممتنع مُقْعَنْسِس والمُقْعَنسِسُ الشديد وقيل المتأَخر وجمل مُقْعَنْسِسٌ يمتنع أَن يُقاد».

<sup>(</sup>٣) قال في «اللسان» (١٢/ ١٣٠): «احْرَنْجَمَ القومُ اجتمع بعضهم إلى بعض واحْرَنْجَمَت الإبل اجتمعت ويركت».

# بَابُ الْمَصْدَرِ وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ

#### تعريف المصدر:

هو اسم دل على حدث مجرد من الزمان متضمناً أحرف فعله لفظاً نحو: [علم-علماً]، أو تقديراً نحو: [قاتل-قتالاً].

قال الناظم-رحمه الله:

١٦- وَ مَصَدُر الله أَتَى عَلَى ضَرِبَيْنِ مِيْمِ فَ غَيْرِهِ عَلَى قِصَمَيْنِ دَوَ عَيْرِهِ عَلَى قِصَمَيْنِ دَكُر الناظم سرحه الله أن المصدر ينقسم إلى قسمين:

### القسم الأول: مصدر ميمي:

وهو ما كان في أوله ميم زائدة نحو: « منقلب» وهو من المصادر القياسية.

### القسم الثاني: مصدر غير ميمي:

وهذا القسم ينقسم إلى قسمين:

الأول: قياسي: وهو ما يقاس غيره عليه.

الثاني:سماعي:أي أنه يحفظ كل مصدر على ما جاء عن العرب، ولا يقاس عليه.

قال الناظم:

1٧- مِنْ ذِي الثَّلاَثِ فَالزَمِ الَّذِي سُمِعْ وَمَسَاعَلَاهُ فَالتِيَسَاسَ تَتَبِسَعُ وَمَسَاعَلَاهُ فَالتِيَسَاسَ تَتَبِسَعُ أَي: أَن مصدر الفعل الثلاثي الأغلب فيه أنه يلزم ما سمع عن يُعرب، فلا تحكمت قاعدة عامة حتى يقاس عليه.

-مَفَرّ، شدَّ- مَشَدّ].

وما عدا الفعل الثلاثي؛ فمصدره قياسي كما سيأتي.

ثم شرع الناظم في ذكر المصدر الميمي من الفعل الثلاثي فقال رحمه الله-:

١٩- ميْمِي النَّلَاثِي إِن يَّكُنْ مِنْ أَجْـوَفِ صَــحِيْحٍ اَوْ مَهْمُــوزِ اوْ مُـسضَعَفِ المُعْمِي النَّلَاثِي إِن يَكُنْ مِنْ أَجْـوفِ صَـحِيْحٍ اَوْ مَهْمُــوزِ اوْ مُـسضَعَفِ المُعَـيْنِ وَشَــنَدُ مِنْــهُ مَــا بِكَــسْرِ العَــيْنِ العَيْنَ المُصدر الميمي من الفعل الثلاثي إذا كان أجوفاً:بأن كانت عينه واواً أو ياءً،نحو: (قال-باع)، أو صحيحاً:بأن يكون سالماً من أحرف العلة ومن الهمز نحو: ياءً،نحو: (قال-باع)، أو صحيحاً:بأن يكون أحد حروفه همزة نحو: (أكل-سأل-قرأ)، أو اضرب]، أو مهموزاً:بأن يكون أحد حروفه همزة نحو: (مدَّـسدد على مضعفاً:بأن يكون عينه ولامه من جنس واحد نحو: [مدَّـسدد] يكون المصدر على وزن: «مَفْعَل» بفتح الميم والعين. نحو: [شرب -مشرب ،قال- مقال، أخذ- مأخذ، فرَّ

فإذا كان الفعل مثالاً: أي صحيح اللام، وحذفت فاؤه في المضارع فيأتي على وزن «مَفْعِل» بفتح الميم وكسر العين نحو: [وَعَدَ- مَوعِد، وَرَدَ مَورِد].

وقوله: (وشذ منه ما بكسر العين) أي: أن هناك أفعالاً ينبغي أن يكون مصدرها الميمي على وزن «مَفْعَل» نحو: [رجع الميمي على وزن «مَفْعَل» نحو: [رجع مرْجِعاً، بات مَبِيْتَاً، صار مَصِيراً، غفر مغْفِرَة، عرف معْرِفَة].

• ٢٠ كَذَا سِمُ الزَّمَانِ وَ المَكَانِ مِنْ مُصَضَارِعٍ إِنَ لاَّ بِكَ سُوهَا يَ بِنُ أَي: أَن اسم الزمان والمكان من الفعل المضارع - بشرط أن لا يكون عين الفعل في المضارع مكسوراً، سواء كان مفتوحاً، أو مضموماً - يكون على وزن «مَفْعَل» بفتح الميم والعين نحو: [شرب مَشْرَب، كتب مَكْتَب، أكل - مَأْكُل].

وقد شذّ مجيء اسم الزمان والمكان مما كان عينه مفتوحاً، أو مضموماً على وزن «مفْعِل» بكسر العين، والقياس الفتح نحو: [مغرِب، مسجِد، مشرِق،منسِك، مسقِط، محشِر، مرفِق، مجمِع، مطلِع]. وهي كلمات سماعية.

فإذا كان مكسور العين في الفعل المضارع ؛فاسم الزمان والمكان منه يأتي على وزن « مَفْعِل» بفتح الميم وكسر العين نحو: [جَلَسَ -يَجْلِس - عَجْلِس، عَرَضَ - يَعْرِض مَعْرض].

۲۱ – وَافْتَحْ لَهَا مِن نَاقِصٍ وَ مَا قُرِنْ وَ اعْكِلَسُ بِمُعْتَلِلٌ كَمَفْرُوْقٍ يَعِنْ أَي :أن المصدر الميمي، وكذلك اسم الزمان، والمكان من الفعل الناقص (۱)،
 واللفيف المقرون (۲) يأتي على وزن: «مَفْعَل» بفتح الميم والعين نحو: [سَعَى مَسْعَى، رَمَى - مَرْمَى، كوى - مَكْوَى].

قوله: (واعكس بمعتل كمفروق يعن)أي: أن المصدر الميمي، واسم الزمان، والمكان من الفعل المعتل فاؤه ويُسمى بالمثال<sup>(٣)</sup>، واللفيف المفروق<sup>(٤)</sup> يكون على وزن: «مَفْعِل» بكسر العين عكس ما سبق نحو: [وعد موعِد، وضع موضِع، ولد مولِد، وقع -موقِع، وقى موقى].

٢٢ - وَ مَا عَدَا الثُّلاَثِ كُللًّا اجْعَللًا مِثْلَ مُصَارِعٍ لَهَا قَدْ جُهِلا

<sup>(</sup>١) الفعل الناقص: هو ما كان لامه حرف علة نحو: رمي، سعي.

<sup>(</sup>٢) اللعيف المقروب: هو ما كان عينه ولامه حرف علة نحو: طوي،نوي.

<sup>(</sup>٣) المثال: وهو ما كان فاء فعله حرف علة نحو: وعد.

<sup>(</sup>٤) اللفيف المفروق: وهو ما كان فاؤه والامه حرف علة نحو: وفي،وقي.

٣٢- كَذَا اسْمُ مَفْعُولُ وَ فَاعِلِ كُسِرْ عَيْنُا وَأُولٌ لَهَا مِيْمُ الْمَانُ وَالْمَانُ مِنْ الفَعلُ غير الثلاثي أي: أن المصدر الميمي ، وكذلك اسم الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي وكذلك اسم المفعول يكون مثل الفعل المضارع المغير الصيغة بشرط إبدال حرف المضارعة مياً مضمومة، وفتح ما قبل الآخر. نحو: [دَحْرَجَ -يُدَحْرِجُ- مُدَحْرَج، الْطَلَق- أَكْرَم - يُكْرِم - مُكْرَم، عظم يُعَظم - مُعَظم، اسْتَخْرَج - يَسْتَخْرِجُ مُسْتَخْرَج، الْطَلَق - يَسْتَخْرِجُ مُسْتَخْرَج، الْطَلَق - يَسْتَخْرَج مُسْتَخْرَج، الْطَلَق - يَسْتَخْرَج مُسْتَخْرَج، الْطَلَق - مَنْطَلَق، الْتَقَى - يَلْتَقِي - مُلْتَقَى ]. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَلَمْ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَلَمْ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَلَهُ تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَلَه تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَلَهُ تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَلَهُ تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَلَهُ تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ مِ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَاللَّانِ اللَّهِ وَاللَّه وَلَهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا لَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَعْلَى اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَعْلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَلْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقوله: (وفاعل كسر عيناً) أي :أن اسم الفاعل من غير الثلاثي يكون مثل اسم المفعول، ولكن بكسر العين نحو: [منطلِق، مكرِم، مستخرِج، منصرِف]،

وقوله: (وضم إن بواو جمع ألحقا) أي: أن الفعل الماضي يكون مضموماً إذا لحقت به واو الجماعة نحو: [ضربوا، أكلوا، دحرجوا].

و٢- وَسَكِّنِ انْ ضَمِيْرَ رَفْعٍ حُرِّكَ وَبَدُهُ مَعْلُومٍ بِفَ تَحٍ سُلِكَا أِي: سكن الفعل الماضي إن اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل نحوقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً ﴾ [سورة المدثر: ١٢]، أو «نا» الدالة على الفاعلين

نحوقوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [سورة النساء: ١٥٧]، أو نون النسوة نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [سورة النساء: ٢٥].

قوله: (وبدء معلوم بفتح سُلِكَا) أي: أن الفعل الماضي المبني للمعلوم يكون الحرف الأول منه مفتوحاً كالأمثلة السابقة ثم استثنى الناظم-رحمه الله- بعض المواضع فقال: ٢٦-إِلاَّ الحُماسِيْ والسُّدَاسِيْ فاكْسِرَنْ إِنْ بُدِئَا بِهَمْنِ وَصُلْلٍ كَما مُستَحَنْ أَي: إلا الفعل الماضي الخهاسي، وكذلك الفعل السداسي إن كان مبدوءاً جمزة وصل فيبدأ بكسر همزة الوصل نحو: [إمْتحن، إسْتخرج].

ثم شرع الناظم يعرف همزة الوصل ،ويبين مواضعها وبعض أحكامها تعريفها:قال رحمه الله تعالى:

٧٧- ثُبُوتُهَا فِي الاِبْتِدَا قَدِ التُزِمْ كَحَدْفِهَا فِي دَرْجِهَا مَعَ الكَلِمْ الكَلِمْ أَي: أَن همزة الوصل: هي التي تثبت في حال الابتداء بها ، وتسقط في حال الدرج. وسميت بذلك: لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن.

#### مواضعها:

توجد همزة الوصل في الأسهاء والأفعال والحروف.

٢٨ - كَهَمْ سِرِ أَمْ سِرٍ لَهُمَ اوَ مَ سَصْدَرِ وَ أَلْ وَ أَيْمُ سِنٍ وَ هَمْ سِرِ كَ الْجَهْ بِ بَهْ الله الأمر الذي ماضيه خماسي نحو: ارْتَقب قال تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ بِ بَهْ مُوْتَقِبُونَ ﴾ [سورة الدخان: ٥٩]

٢- فعل الأمر الذي ماضيه سداسي نحو: استغفر قال تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ هُمْ ﴾
 [سورة التوبة: ٨٠]

٣- مصدر الفعل الماضي الخماسي نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَاللَّهَارِ ﴾ [سورة آل وَاللَّهَارِ ﴾ [سورة آل عمران: ٤]، ونحو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ [سورة آل عمران: ٤].

٤ مصدر الفعل الماضي السداسي نحو قوله تعالى: ﴿اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة فاطر: ٤٣].

٥-«أل» فالهمزة فيها همزة وصل.

7- «ايمن» و يقال: «ايم» وهو للقسم.

٧- فعل الأمر الذي ماضيه ثلاثي ،وأشار إليه بقوله: (وهمز كاجهر) نحو قوله تعالى: ﴿ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا ﴾ [سورة هود: ٤٢]

وكل هذه المواضع التي ذكرت قياسية.

ذكر الناظم في هذين البيتين الأسهاء التي ذكرت فيها همزة الوصل وهي سهاعية وهي كما يلي:

۱- ابنم ۲ ابن ۳- ابنة ٤ اثنین ٥- امرئ ٦ امرأة ٧-اثنتین ۸-اسم ٩- است ۱۰- ایمن وقد سبق ذکره.

وكلها وردت في القرآن إلا ثلاثة أسهاء وهي: ابنم، واست، وأيمن.

### كيفية البدى بها: قال الناظم رحمه الله:

•٣٠ ..... فِي الجَمِيْعِ فَاكُسِرَنْ لَهَا سِوَى فِي أَيْمُنِ أَلِ افْتَحَنْ أَلِ افْتَحَنْ أَلِ افْتَحَنْ أَي : أَنْ همزة الوصل يبدأ بها مكسورة في جميع المواضع السابقة إلا في كلمة: «ايمن»، و «أل» فتكون مفتوحة (١).

٣١- وَ أَمْ رُ ذِي ثَلاَثَ ةَ نَحْ وُ اقْ بُلاَ ضُ مَ كَمَ البِمَاضِ يَيْنِ جُهِ لَا أَي: أَن هُمزة الوصل في فعل الأمر الثلاثي تكون مضمومة نحو قوله تعالى: ﴿اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ [سورة المائدة: ١١٠]، كذلك تكون مضمومة في الماضي المبني المبني للمجهول الخماسي نحو: [ انطلق]، والسداسي نحو: [ استغفِر].

وبهذا ينتهى الناظم من ذكر كيفية البدء بهمزة الوصل.

<sup>(</sup>١) قد ورد في كلمة «ايمن» الفتح والكسر ويترجح الفتح.

## الفعل الماضي

شرع الناظم رحمه الله في ذكر التغييرات التي تحدث للفعل الماضي المبني للمجهول فقال رحمه الله -:

٣٣- وَ بَدْءُ مَجْهُ وْلِ بِسِضَمَّ حُتِمَا كَكَسْرِ سَابِقِ السَّذِي قَدْ حَتَمَا أي: أن الفعل الماضي المبني للمجهول يُضم أوله حتماً، ويكسر الحرف الذي قبل الأخير نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٥٧] ونحو قوله تعالى: ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ [سورة آل الزخرف: ٥٧]

## الفعل المضارع

شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر الفعل المضارع وبعض أحكامه فقال:

٣٣ - مُسطَارِعًا سِمْ بِحُسرُونِ نَسأْتِي حَيْستُ لِمَسشَهُوْرِ الْعَسانِي تَسأْتِي وَهَذه أي: أن الفعل المضارع له علامة يتميز بها وهي مجيء حروف «نأتي» في أوله، وهذه الحروف الأربعة لها معانٍ مشهورة نحو: [ أُكلم، نُكلم، تُكلم، يُكلم].

ويشترط في هذه الأحرف :أن تكون زائدة على الفعل الماضي.

وقوله: (سِمُ) من الوسم وهو العلامة.

٣٤- فَانْ بِمَعْلُوهِ فَفَنْحُهَا وَجَبْ إِلاَ الرَّبَاعِيْ غَيْسِرُ ضَمَّ مُجْنَنَسِهُ مُجْنَنَسِهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ثَلاَثَسِةً عَسلاً ٣٥- وَ مَا قُبَيْلَ الآخِرِ اكْسِرْ أَبَلاً مِنْ الْلِي عَلَى ثَلاَثَسِةً عَسلاً ٣٦- فِيْمَا عَدَا مَا جَاءَ مِنْ تَفَعَلا كَالْآتِيْ مِنْ تَفَاعَللاً اوْ تَفَعْللاً أَي: أن هذه الحروف الأربعة تكون مفتوحة إذا كان الفعل المضارع مبنياً للمعلوم نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لُؤُمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً إِلّا خَطاً ﴾ [سورة النساء: ٩٦] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لُؤُمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً إِلّا خَطاً ﴾ [سورة النساء: ٢٩] وقوله اللّذي عَيْدٌ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً ﴾ [الجن: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ اللّذي عَلِيدٌ فَيَن يَسْتَمِعِ النّصَرُ خَاسِاً وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٤] إلا إذا كان الفعل المضارع رباعياً فيُضم أوله نحو قوله تعالى: ﴿ يُفَجِراً ﴾ [سورة الإنسان: ٦] وقوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي اللّذِي اللّذِي عَيْر الضم من الحركات.

ويكسر ما قبل آخره إذا كان الفعل زائداً على الثلاثة بأن كان رباعياً نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [سورة النساء: ٧٤]، أو خماسياً نحو قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١] أو سداسياً نحو قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله خَفُوراً رَّحِياً ﴾ [النساء: ١١٠].

ثم استثنى الناظم ما كان على وزن: "تفعّل» و "تفاعل» و "تَفَعْلَلَ " نحو: [تَمَزَّق، يَتَقَاتَلُ، يَتَدَحْرَجُ]، وقاتُل، تَدَحْرَجَ]. فإنه يفتح ما قبل آخره في المضارع نحو: [يَتَمَزَّقُ، يَتَقَاتَلُ، يَتَدَحْرَجُ]، ولو عبر الناظم بقوله: «ما بدئ بتاء مزيدة» كما فعل غيره لكان أعم وأخصر.

٣٧- وَإِنْ بِمَجْهُ وْلِ فَصِمَهُا لَسِزِمْ كَفَسَتْحِ سَسِابِقِ السَّذِي بِسِهِ اخْتُسِمْ أُوله لزوماً ويفتح الحرف أي: أن الفعل المضارع إذا كان مبنياً للمجهول ؛ فإنه يُضم أوله لزوماً ويفتح الحرف الذي قبل آخره نحو قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ المُواتُ بَلْ أَحْيَاءً وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [سورة البقرة: ١٥٤] ونحو قوله تعالى: ﴿ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ [سورة الجِجْر: ٦٥].

٣٨- وَ آخِـرٌ لَـهُ بِمُقْتَـعَى الْعَمَـلُ مِنْ رَّفْعٍ اوْ نَـعْبِ كَـذَا جَـزْمٌ حَـصَلُ بعد أن ذكر الناظم رحمه الله ما يحصل للمضارع من تغييرات إذا كان مبنياً للمعلوم،أو للمجهول، ذكر أن آخر الفعل المضارع يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه من رفع ،أو نصب،أو جزم، فإذا كان خالياً من العوامل فيكون مرفوعاً، وإذا دخلت عليه النواصب فينصب، وإذا دخلت عليه الجوازم فيجزم.

وذِكْر الناظم لذلك استطرادٌ، ومحله علم الإعراب (النحو)

٣٩ - أَمْ لِ وَنَهْ لِي إِن بِلهِ لاَمًا تَلْسِلْ أَوْلاَ وَ سَلِكُنْ إِنْ يَلْسَمِحُ كَلْتَمِللَ وَ سَلَكُنْ إِنْ يَلْسَمِحُ كَلْتَمِللَ وَ سَلَكُنْ إِنْ يَلْسَمُ وَ كَلْتَمِللَ وَ سَلَمُ وَ وَنُلْسَمُ وَ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

أي: أن الأمر والنهي يكون في الفعل المضارع بشرط أن يتقدمه اللام وهي لام الأمر نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْأَمر نحو قوله تعالى: ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، (أو لا)أي: لا الناهية نحو قوله تعالى: ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا ﴾ [سورة هود: ١١٣] وقوله تعالى: ﴿ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ﴾ [سورة يوسف: ٦٧].

(وسكن إن يصح) أي: يكون آخر الفعل المضارع مجزوماً بالسكون بشرط أن يكون صحيحاً ولم يتصل به حرف علة نحو قوله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾.

(وَالآخِرَ احْذِفْ إِنْ يُعَلُ) أي: إذا كان آخر الفعل المضارع حرف علة فيكون مجزوماً بحذف حرف العلمة كالنون في الأمثلة الخمسة إذا دخل عليها جازم فتجزم بحذفها نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا﴾

وأما قوله: (ونون نسوة تفي) أي: أن نون النسوة لا تحذف من الفعل المضارع المتصل بها إذا دخل عليه لام الأمر ،أو لا الناهية الجازمة؛ لأن نون النسوة ليست بنون إعراب بل هي ضمير كالواو في الجمع المذكر.

٤١ - وَ بَدْأَهُ احْذِفْ يَكُ أَمْرَ حَاضِرِ وَ هَمْدِزًا انْ سُكِنَ تَالِ صَيْرِ لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

أي: إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر الحاضر من المضارع فاحذف أحرف المضارعة من أوله، ثم ينظر إلى الحرف التالي لأحرف المضارعة، فإن كان ساكناً تأتي بهمزة وصل لتعذر الابتداء بالساكن نحو: [يَشْرَبُ اشْرَب].

وإن كان متحركاً اكتفيت بحذف حرف المضارعة نحو: [يُدَحْرِجُ- دَحْرِجُ].

وأما قوله: (ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم) أي: أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه؛ فإن كان الفعل المضارع مجزوماً بالسكون ففعل الأمر منه يبنى على السكون ، وإن كان المضارع مجزوماً بحذف حرف العلة ؛ فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، وإن كان المضارع مجزوماً بحذف النون فالأمر منه يبنى على حذف النون. وهذا هو القول الصحيح وهو مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيقولون: إنه معرب مجزوم.

وبهذا انتهى الناظم رحمه الله من ذكر الفعل المضارع والأمر وما يحصل لهما من تغييرات.

### اسم الفاعل

شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر اسم الفاعل ، وأوزانه

### تعريف اسم الفاعل:

هي صفة تشتق من مصدر الفعل المتصرف المبني للمعلوم للدلالة على من وقع منه الفعل على جهة الحدوث.

### أوزانه:

قال الناظم -رحمه الله-:

27- كَفَاعِلٍ جِيءُ بِاسْمٍ فَاعِلٍ كَمَا يُجَاءُ مِنْ عَلِمَ أَوْ مِنْ عَزَمَا يَحَاءُ مِنْ عَلِمَ أَوْ مِنْ عَزَمَا يكون من الفعل الثلاثي على وزن: «فَاعِل» إذا كان الماضي متعدياً مكسور العين نحو: [علِم-عالم]، أو مفتوحاً مطلقاً نحو: [عزَم-عازِم، ضرَب-ضارِب، نصَر ناصِر، فتَح-فاتِح].

25- وَمَاضِ انْ بِضَمَّ عَـيْنِ اسْتَقَرْ كَـسَضَخْمِ اوْ ظَرِيْسَفِ إِلاَّ مَانَسِكَرْ الْمَعْلُ الْمَاضِي مضموم العين فاسم الفاعل منه يكون على وزن: "فَعْلُ " أي: إن كان الفعل الماضي مضموم العين فاسم الفاعل منه يكون على وزن: "فَعْلُ " نحو: [عَظُمَ - عَظِيْمٌ].

وقوله: (إلا ما ندر) أي أنه قد يأتي على غير هذين الوزنين وهو نادر.

فقد يأتي على وزن ﴿ فَعَلُ ﴾ بفتحتين نحو: [حَسَنٌ ، بَطَلٌ ]،أو على وزن ﴿ أَفْعَلُ نحرِ [ حَسَنٌ ، بَطَلٌ ]،أو على وزن ﴿ أَفْعَلُ نحرِ [ أَمْلَح]. كما قال ابن مالك-رحمه الله-

وفَعْلٌ آولي وفَعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل.

وأفعمل فيه قليل وأفعل .....

٥٤- وَإِنْ بِكُسْرٍ لاَزِمًا جَا كَالفَعِلْ وَ الأَفْعَلِ الفَعْلاَنِ وَ احْفَظْ مَا نُقِلْ أَي: إِنْ كَانَ الفَعل المَاضي لازماً مكسور العين فاسم الفاعل منه على وزن: «فَعِلٌ»، «أَفْعَلٌ»، «فَعْلَان».

فيكون على وزن: «فَعِلٌ» إن دَلَّ الفعل على عرض نحو:[ فرِح-فَرِحٌ، حَزِنَ-حَزِنٌ].

ويكون على وزن: «أَفْعَلُ» إن دلَّ الفعل على لون أو عيب نحو: [عَوِرَ-أَعْوَرٌ، حَمِرَ-أَحْمَرٌ].

ويكون على وزن: «فَعُلَانٌ» إن دل الفعل على امتلاء أو خلو نحو: [عَطِشَ-عَطْشَان، شَبِعَ- شَبْعَان].

وهذه الأوزان لاسم الفاعل إذا كان الفعل ثلاثياً، ويكون اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف مضارعه ميهاً مضمومة و كسر ما قبل الآخر ولو تقديراً نحو: أ يُدَحْرِجُ مُدَحْرِجٌ ، يَسْتَخْرِجُ ، مُسْتَخْرِجٌ - يَسْتَدْعِي - مُسْتَدْعِي ، يُشْتَخْرِجُ ، مُسْتَخْرِجُ - يَسْتَدْعِي - مُسْتَدْعِي ، يُشْتَدْرِجُ اللهِ تَقْدَيْراً اللهُ الل

## اسم المفعول

بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من ذكر اسم الفاعل شرع في ذكر اسم المفعول، وأوزانه.

**تعريفه:**هو وصف يشتق من مصدر الفعل المتصرف المبني للمجهول ليدل على من وقع عليه الفعل على وجه التجدد والحدوث.

أوزانه: قال الناظم رحمه الله تعالى:

27- بِوزْنِ مَفْعُولٍ كَلْهَ فَعِيْلُ جَا اسْمُ مَفْعُولٍ كَلْهَ قَتِيْلُ أَي السَّمُ مَفْعُولٍ كَلَهُ قَتِيْلُ أَي اللهُ عَلَى وزن: "مَفْعُولٌ اللهُ وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ النَّفُوشِ ﴿ [سورة القارعة: ٥] . والمسكوب] في قوله تعالى: ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ النَّفُوشِ ﴾ [سورة القارعة: ٥] . والمسكوب] في قوله تعالى: ﴿ وَمَاءٍ مَسْكُوبِ ﴾ [سورة الواقعة: ٣١]

وإن كان الفعل لازماً زيد له ما يتمم معناه من جار أو ظرف حرف نحو: [ذَهَبَ، مَذْهُوبٌ به]،[جَلَسَ، مِجْلُوسٌ عنده].

كذلك يكون على وزن: «فَعِيلٌ» نحو: [ قَتِيلٌ].

ويكون اسم المفعول من غير الثلاثي بزيادة ميم مضمومة بدلاً من أحرف المضارعة مع فتح ما قبل الآخر ولو تقديراً نحو: [يَسْتَخْرِجُ- مُسْتَخْرَجُ، يَنْطَلِقُ - مُنْطَلَقُ، يَنْقَادُ- مُنْقَادُ، يَخْتَارُ - مُخْتَارُ (١)].

<sup>(</sup>١) «مختار» و هذه الكدمة تصلح لاسم الفاعل ، و لاسم المفعول باعتبار الحركة المقدرة

## صيغ المبالغة

#### تعريف صيغ المبالغة:

هي عبارة عن صيغ محوَّلة عن اسم الفاعل، للدلالة على الكثرة، والمبالغة في الحدث.

### أوزان صيغ المبالغة:

قال الناظم –رحمه الله–:

٣- «فَعِلٌ » نحو: [حَذِرٌ - فَطِنٌ].

٤ - «مِفْعَالٌ» نحو: [مِقدامٌ - مِهذارٌ].

٥- «فَعِيلٌ» نحو: [سميع -عليم] من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة البقرة: ١٨١]

# فَصْلُ فِي تَصْرِيْفِ الصَّحِيْحِ

شرع الناظم رحمه الله في ذكر تصريف الأفعال الصحيحة الخالية من حروف العلة فقال:

١٤٥ - وَ مَاضٍ اوْ مُاضَارِعٌ تَاصَرُفا الأوْجُهِ كَالأَمْرِ وَ النَّهِي اعْرِفَا أَوْجُهِ كَالأَمْرِ وَ النَّهِي اعْرِفَا أَي: أَن الفعل الماضي والمضارع والأمر والنهي تتصرف بسبب إلحاق الضمائر على أوجه وهي كما قال:

للغائبة: [كَتَبَتْ كَتَبَتَا- كَتَبْنَ]، [تَكْتُبُ- تَكْتُبَانِ- يَكْتُبْنَ]، [لِتَكْتُبُ- لِتَكْتُبا- لِتَكْتُبانِ]. لِللهَائبة: [كَتَبَنَا- لِتَكْتُبُنَ]. لِيَكْتُبُنَ].

وكذلك يأتي للمخاطب على هذه الأوجه وهي كما يلي:

للمخاطب: [كتبت- كتبتما- كتبتم]، [تكتب- تكتبان- تكتبون]، [اكتب- كتب- المجاطب: [كتب- كتبرا]. اكتبرا].

للمخاطبة: [كتَبْتِ-كتبته - كتبتن]، [تكتب-تكتبين - تكتبن]، [اكتبي - كند - كند]

وأما النهي فنحو قولك:[لا ينصر - لا ينصرا- لا ينصروا- لا ينصرن- لا تنصر -لا تنصرا لا تنصروا- لا تنصري- لا تنصرا لا تنصرن]

أما المتكلم فله اثنان وهما في حال الماضي: [كتبتُ-كتبنا].

وفي حال المضارع: [أكتبُ-نكتبُ].

وأما قوله: (في غير أمر ثم نهي عُلِم) أي لا يأتي الوجهان للمتكلم من الأمر والنهي. فلا يقال: [لا أضرب](١) بدخول لا الناهية،و[لنضربُ(٢)] بدخول لام الأمر.

٥١ لِعَشْرَةً يُصَرَّفُ اسْمُ الفَاعِلِ فَعَلَيةً وَ فَدَاعِلَينِ فَاعِلِلَ وَفِيْهِمَا اضْمُ فَا وَشُدَّ التَّالِي ٥٧ وَ فَيْهِمَا اضْمُ فَا وَشُدَّ التَّالِي ٥٣ وَ فَوَاعِلِمَ فَا وَشُدٌ التَّالِي ٣٥ فَاعِلَينَ فَعَالِينَ فَعَالِينَ فَعَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَلَاعِلًا لَا وَفَوَاعِلًا كَمَا قَلَد نُقِللًا اللهِ عَلَيْنَ فَعَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَلْ عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَلَا عَلَى عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَعْلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ فَلَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلَى عَلَيْنِ فَلْ عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلَى عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلَى عَلَيْنِ فَلْ عَلَيْنِ فَلْمَا عَلَى عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلَى عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلَى عَلَيْنِ فَلْمُ عَلَى عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلْمَ عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلَيْنِ فَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلَى عَلَيْنِ فَلَا عَلَى عَلَيْنِ فَلَا عَلَى عَلَيْنِ فَلَا عَلَى عَلَيْنِ فَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ فَلَا عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ ع

١ - «فَعَلَةُ» نحو: [قتلة].

٢ - «فَاعِلَينِ» نحو: [قَائِمَينِ].

٣ «فَاعِلٌ» نحو: [قَائِمٌ].

٤ - «فاعِلِينَ» نحو: [قائِمِينَ].

٥-«فُعَّلٌ» نحو: [نُصَّرٌ].

٦-«فُعَّالٌ» نحو: [نُصَّارٌ].

<sup>(</sup>١) لكن قد يقال دلك قليلاً كما في حديث «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة»

<sup>(</sup>٢) قد ورد ذلك ولكنه قليل كما في قوله تعالى: ﴿ولنحمرُ خطاياكم﴾

وفي الخامس والسادس يضم أوله وهو الفاء ويشدد الحرف الثاني.

٧- «فَاعِلَةٌ» نحو: [قَائِمَةٌ].

٨-« فاعِلَتِينِ» نحو: [قَائِمَتِينِ].

٩ - «فَاعِلَاتٌ» نحو: [قائِمَاتٌ].

١٠- «فَوَاعِلٌ » نحو: [نَوَاصِرٌ].

انتهى الناظم من ذكر الأوجه التي يتصرف عليها اسم الفاعل، ثم شرع في ذكر الأوجه التي يتصرف عليها اسم المفعول فقال:

٥٤ - ثُمَّ اسْمُ مَفْعُولُ لِسَبْعِ يَاتِي مَفْعُولَ قَ ثَلَمَ مَفْعُ وَلَاتِ مَفْعُولَ قَ مَا مَفْعُ وَلَاتِ مَفْعُ اللّهِ مَفْعُ وَلَا مَفْعُ اللّهِ مَفْعُ اللّهِ وَمَا عُوْلُ وْنَ ثُلّمَ جَمْعُ تَكْسِيرٍ يُلْفَقْ وَمَا فَيْ عُوْلُ وَنَ ثُلّمَ جَمْعُ تَكُلُسِيرٍ يُلْفَقْ وَمَا فَيْ عُوْلُ وَنَ ثُلْمَ جَمْعُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ وَمَا فَيْ عُولُ وَنَ ثُلُم اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَا فَيْ اللّهُ ال

أي: اسم المفعول يتصرف على سبعة أوجه:

١ - «مَفْعُولَةٌ " نحو: [مقتولة] للمفرد المؤنث.

٢ - «مَفْعُولَتَانِ» نحو: [مقتولتان]. للمثنى المؤنث.

٣- «مَفْعُولَات» نحو: [مقتولات]. لجمع الإناث.

٤ - «مَفْعُول» نحو: [مقتول]. للمفرد المذكر.

٥- «مَفْعُولَانِ» نحو: [مقتولان]. للمثني المذكر.

٦-«مَفْعُولُون» نحو: [مقتولون]. لجمع المذكر.

٧- «مَفَاعِل» نحو: [مناصر]. لجمع التكسير.

## حكم نون التوكيد

قال الناظم-رحمه الله-:

٥٦ وَنُونَ تَوْكِيدٍ بِالأَمْرِ وَ النَّهِي صِلْ وَذَاتَ خِفً مَعْ سُكُوْنٍ لاَتَعْلِلْ
 نون التوكيد تنقسم إلى قسمين:

۱ ثقیلة: وهی المشددة.

٢-خفيفة: وهي الساكنة.

### أحكام نون التوكيد:

اعلم أن نون التوكيد لا تدخل إلا على الأفعال، وإذا دخلت على الفعل تكسبه توكيداً، واستقبالاً نحو قوله تعالى: ﴿لَيُسْجَنَنَ وَلِيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [سورة يوسف: ٣٢] ولها أحكام إذا دخلت على الفعل وهي كما يلى:

١ - الفعل الماضي: يمتنع توكيده بالنون؛ لأنه يدل على الزمن الماضي، والنون تخلص
 الفعل للمستقبل فيمتنع قولك: [كتبن ].

٢- فعل الأمر: تدخل عليه نون التوكيد بدن شرط ؛ لأنه مستقبل دائماً فتقول:
 [اكتبن - اضربن].

٣- الفعل المضارع:

\* يجب توكيده بشروط:

أ- أن يكون مثبتاً.

ب- أن يكون دالاً على الإستقبال.

ج أن يكون جواباً لقسم.

د- أن يكون غير مفصول من لام القسم بفاصل.

نحو قوله تعالى: ﴿ وَتَاللهُ ۗ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [سورة الأنبياء: ٥٧]

فإذا فقد شرط من الشروط السابقة امتنع توكيده نحو قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [سورة يوسف: ٨٥]

\*يقرب توكيده من الوجوب أي يكون كثيراً، وذلك في الأحوال الآتية:

أ- أن يكون الفعل مسبوقاً بكلمة تدل على الطلب تفيد الأمر،أو النهي، أو الدعاء، أو التمني، أو الاستفهام، وقد أشار الناظم إلى بعض هذه الأمور بقوله: (وَنُونَ تَوْكِيدٍ بِالأَمْرِ وَ النَّهِي صِلْ)

فالنهي نحو قولك: [لا تضربنَّ].

والاستفهام نحو قولك: [هل تضربنًّ].

والدعاء نحو قولك: [لا يُريَنَّك الله مكروهاً].

بِ إذا كان الفعل واقعاً بعد «إما» الشرطية نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحُرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ﴾[سورة الأنفال: ٥٧]

### \* يقل توكيده في الأحوال الآتية:

أ- أن يكون بعد لا النافية نحو قوله تعالى: ﴿لا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيُمَانُ ﴾ [سورة النمل: ١٨].

ب- أن يكون بعد «ما» الزائدة نحو قول الشاعر:

قليلاً به ما يحمدنَّك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنهاً.

ج- أن يقع الفعل بعد «لم» نحو قولك: [لم يحضرنَّ علي].

د- أن يقع الفعل بعد شرط غير «إن» نحو قولك: [من يذاكرنَّ ينجح].

وأما قول الناظم: (وَذَاتَ خِفِّ مَعْ سُكُوْنٍ لاَتُصِلْ) أي: أن نون التوكيد الخفيفة لا تجتمع مع الساكن لأنها ساكنة فلا يجتمع ساكنان، فلا تجتمع مع الف التثنية، ونون الإناث.

# فَصْلٌ فِي فَوَائِدَ

قال الناظم -رحمه الله:

٧٥- بسالهُمْزِ وَ التَّسَضْعِيْفِ عَسدٌ مَسالَزِمْ وَ حَسرٌ فِ جَسرٌ إِنْ ثُلاَثِيسا وُسِسمْ اعلم أن الفعل ينقسم بحسب التعدي واللزوم إلى قسمين:

## الأول: المتعدي

تعريفه: وهو ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه.

علامته: أن تتصل به «ها» تعود على غير المصدر نحو: [زيد ضربه عمرو]، وأن يصاغ منه اسم مفعول تام أي: غير مقترن بحرف جر نحو: [مضروب].

أقسامه: ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

أولاً: ما يتعدى إلى مفعول واحد نحو: [حفظ محمد الدرس].

ثانياً: ما يتعدى إلى مفعولين: إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها، وإما لا وهو أعطى وأخواتها.

ثالثاً: ما يتعدى لثلاثة مفاعيل: وهو باب أعلم وأرى.

# الثاني: اللازم

تعریفه: هو ما لم یجاوز الفاعل إلى المفعول به نحو: [خرج محمد]، [جلس محمد].

وقد يكون اللازم متعدياً بطرق كما ذكرها الناظم -رحمه الله .

١ - زيادة الهمز في أوله نحو: [أكرم زيد عمراً].

٢- التضعيف نحو: [فرَّحت زيداً].

٣- زيادة حرف الجر نحو: [ذهبت بعلي]. (١)

والتعدية بالهمز والتضعيف خاصة بالفعل الثلاثي المجرد كما قال الناظم: (إن ثلاثياً وسم)، وأما التعدية بحرف الجر فهي للثلاثي ولغيره نحو: [انطلقت به].

ولذلك قال الناظم-رحمه الله-:

٥٥- وَ غَيْــرُه عَـــدٌ بِمَــا تَــاَخُرَا وَ إِنْ حَـــنَفْتَهَا فَلاَزِمــا يُــرَى أَي: غير الثلاثي يتعدى بها تأخر .أي: بها تأخر ذكره في الأسباب في البيت السابق وهو حرف الجر.

(١) كذلك من أسباب التعدية:

أ-زيادة ألف المفاعلة نحو: جالس زيدٌ العلماء.

ب زيادة الهمزة والسين والتاء نحو استخرج زيد المال.

ج- التضمين النحوي: وهو أن تشر ب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى تعديتها نحو قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾[سورة البقرة: ٢٣٥] ضمن تعزموا معنى تنووا فعدى تعديته. وأما قوله: (وإن حذفتها فلازماً يرى)أي: إن حذفت هذه الأسباب التي مر ذكرها فيصير المتعدي لازماً.

كذلك من الأسباب التي يصير بها المتعدي لازماً:

ا تحويل الفعل المتعدي إلى «فعُل» بضم العين نحو: [فهُم زيد]، [ضرُب زيد].
 ٢-صير ورته مطاوعاً نحو: [كسرْتُه فانْكَسر].

٣- التضمين: وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لتصير مثلها نحو
 قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [سورة النور: ٦٣].

ضُمِّن يخالف معنى يخرج فصار لازماً.

ثم شرع الناظم في ذكر بعض الصيغ التي تدل على المشاركة، وتُصَيِّر المتعدي لازماً، أو اللازم متعدياً فقال:

90- إصادر من المسرأين فساعلاً وقسل كالإلسة زيسكاً قسائلاً أي: أن الفعل الصادر من اثنين نحو: [قاتل، ناضل] يكون على وزن: «فَاعَل» وهذا هو الأصل، ويدل على الاشتراك بين الاثنين في الفعل وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً فيقابله الآخر بمثله، وحينئذ ينسب للبادئ نسبة الفاعلية، وللمقابل نسبة الفعولية، ولذلك إذا كان الفعل لازماً يصير متعدياً نحو: [مَاشَيْتُه] والأصل: مشيت ومشى.

 أي: أنه قد يأتي الفعل الصادر من اثنين فأكثر على وزن "تفاعل" فيدل على المشاركة بين اثنين فأكثر، فيكون كلاً منهما فاعلاً في اللفظ، مفعولاً في المعنى بخلاف "فاعل" المتقدم. ولذلك إذا كان "فاعل" المتقدم متعدياً لاثنين، صار بهذه الصيغة متعدياً لواحد نحو: [جاذب زيد عمراً ثوباً]، [تجاذب زيد وعمرو ثوباً]، وإذا كان متعدياً لواحد صار بهذه الصيغة لازماً نحو: [خاصم زيدٌ عمراً]، و[تخاصم زيد وعمرو].

وأما قوله: (وقد أتى لغير واقع جلا) أي: أن «تفاعل» قد تأتي لغير المشاركة وهو التظاهر بغير الواقع نحو: [تمارض]. أي أظهر المرض، وكذلك [تناوم، تغافل]. أي: أظهر النوم والغفلة.

71- وَ ابْدِلْ لِتَاءِ الِافْتِعَالِ طَاءً انْ فَاءً مِن احْرُفٍ لِإِطْبَاقٍ تَمبِنْ أَمر الناظم -رحمه الله- بإبدال التاء طاءً من افتعل إذا كان فاء افتعل حرفاً من حروف الإطباق وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء، وذلك لأن هذه الأحرف من أحرف الاستعلاء والتاء من حروف الاستفال فبينها تباعد، ويحصل عسر في النطق فوجب إبدال التاء حرفاً يقاربها في المخرج، ويوافق ما قبلها في الصفة.

مثال: [اصطبر] أصلها بالتاء [اصتبر] ثم أبدلت التاء طاءً.

[اضطرب] أصلها بالتاء [اضترب] ثم أبدلت التاءُ طاءً.

[اطَّرد] أصلها بالتاء[اطترد] ثم أبدلت التاء طاء [اطْطَرد] ثم أدغمت الطاء في الطاء.

[اظَّهر] أصلها [اظتهر] ثم أبدلت التاءُ طاءً [اظْطَهر] ثم أبدلت الطاء ظاءً، ثم أدغمت الظاء في الظاء. ٦٢- كَمَا تَصِيْرُ دَالاً إِنْ زَايًا تَكُنْ أَوْ ذَالاً اوْ دَالاً كَالاِرْدِجَ الرِصَانِ مُسنْ أَوْ ذَالاً اوْ دَالاً أو دَالاً، وذلك لأن أي: أن تاء «افتعل» تصير دالاً إن كان فاء الفعل زاياً، أو ذالاً،أو دالاً، وذلك لأن التاء حرف مهموس، وهذه الأحرف الثلاثة مجهورة فأبدلت التاء دالاً لتجانسها في المخرج، وتوافق ما قبلها في الصفة حتى يسهل التلفظ.

مثال: [ادَّمع] أصلها [ادْتَمع] ثم أبدلت التاءُ دالاً فصارت[ادْدَمع] ثم أدغمت الدال في الدال.

[ادَّكر] أصلها[اذْتكر] ثم أُبدلت التاءُ دالاً فصارت[اذْدكر] ثم أدغمت الذال في الدال.

[ازْدَجر] أصلها[ازتجر] ثم أبدلت التاء دالاً فصارت[ازدجر].

٦٣- وَإِنْ تَكُنْ فَالاِفْتَعَالِ يُسا سَمكَنْ أَوْ وَاوًا اوْ ثَسَا صَسِيِّرَنْ تَسَا وَ ادْغِمَسَنْ أَوْ وَاقًا وَ ثَسَا صَسِيِّرَنْ تَسَا وَ ادْغِمَسَنْ أَي: إذا كانت فاء «افتعل» ياءً ساكنة،أو واواً ،أو ثاءً قلبت الياء والواو والثاء تاءً، ثم أدغمت في تاء «افتعل»

مثال ذلك: [اتَّسَر] أصلها[ايْتَسَر] ثم أبدلت الياء تاءً فصارت[اتْتَسَر] ثم أدغمت التاء في التاء.

[اتَّقَى] أصلها[اوْتَقَى] ثم أبدلت الواو تاءً فصارت[اتْتَقَى] ثم أدغمت التاء في التاء.

[اتَّغَر] أصلها[اثْتَغَر] ثم أبدلت الثاء تاءً فصارت[اتْتَغَر] ثم أدغمت التاء في التاء.

## فصل في أحرف الزيادة

قال الناظم -رحمه الله-:

٦٤ وَ احْكُمْ بِزَيْدٍ مِنْ أُوَيْسًا هَـلْ تَـنَمْ فَـوْقَ الـتُلاَثِ إِنْ بِـذِي المَـرَامُ تَـمْ

#### تعريف الزيادة:

هو أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها مما يسقط في بعض التصاريف لغير علة تصريفية.

#### أحرف الزيادة:

عشرة مجموعة في قول الناظم: ( أُوَيْسًا هَلْ تَنَمْ) وهي: الهمزة-الواو- الياء-السين-الألف- الهاء اللام- التاء- النون-الميم.

فذكر الناظم رحمه الله- أنه يحكم على هذه الأحرف بأنها زائدة إذا كانت الكلمة زائدة على ثلاثة أحرف.

#### كيفية معرفة الزائد:

يعرف الزائد بطرق منها:

الأولى: أن يسقط في بعض تصاريف الكلمة، ويصح المعنى بدونه ما لم يكن زائداً للإلحاق.

مثال: [ضارب، مضروب]. فالألف والواو زائدتان.

الثانية: طريقة خاصة لكل حرف حتى يعرف أنه زائد أم أصلي.

الهمزة: تزاد في الاسم نحو: أحمر، وفي الفعل نحو: أكرم، ويحكم بزيادة الهمزة مصدرة متى صحبت أكثر من أصلين، ومتأخرة بشرط أن تُسبق بألف مسبوقة بأكثر من أصلين نحو: [شعراء، كرماء].

۲- الألف: ويحكم بزيادتها متى صحبت أكثر من أصلين نحو: [ضارب، حبلي]،
 ولا تكون هي أول الكلمة؛ لأنها ساكنة، ولا يبدأ بساكن.

٣- الواو: ويحكم بزيادتها متى صحبت أكثر من أصلين ولم تتصدر نحو: [جوهر،
 كوثر، عوسج]. من الاسماء، و[حوقل، وصومع]. من الأفعال.

إلياء: ويحكم بزيادتها إذا وقعت في كلمة ومعها ثلاثة أحرف كلها أصول،أو أكثر ليست في أول الكلمة، وبعدها أربعة فهي زائدة نحو: [يرمع-بيطر-يلمع].
 فإن وقعت الياء في أول الكلمة وبعد أربعة أصول فهي أصل نحو: [يستعور]
 الميم: ويحكم بزيادتها متى سبقت أكثر من أصلين نحو: [مرحب].

وهذه الميم لا تزاد في الأفعال، وإنها تزاد في أنواع كثيرة من الأسماء كالمصادر وغيرها.

7-النون: ويحكم بزيادتها متطرفة إن كانت مسبوقة بألف مسبوقة بأكثر من أصلين نحو: سكران، ومتوسطة بين أربعة أحرف إن كانت ساكنة غير مضعفة نحو: [غضنفر]، أو كانت من باب الانفعال كـ [الانطلاق]، أو بدأت المضارع نحو: [نشرب].

التاء والسين: تزاد في باب التفعل والتفاعل والافتعال والاستفعال وهو
 موضع زيادة السين نحو: [تدحرج-تعاون-اقتدار-استغفار].

وتزاد التاء كذلك في التأنيث نحو: [صائمة-قائمة]، وفي المضارع نحو: [تصوم].

٨- الهاء واللام: وزيادتها قليلة نحو: [أمهات-يهريق]، ودليل زيادتها سقوطها في الأمومة، والإراقة. (١)

٥٦- وَ غَالِبَ الرُّبَاعِ عَلَّ مَاعَدًا فَعْلَلَ فَاعْكِلِسَنْ كَدَرْبُخَ اهْتَدَى بعد أَن ذكر الناظم رحمه الله- في الأبيات السابقة الفعل الثلاثي، ومنه المتعدي واللازم، وطريقة تعدية اللازم، ولزوم المتعدي.

ذكر في هذا البيت أن أبواب الرباعي كلها متعدية إلا ما كان على وزن: «فَعْلَلَ» نحو: [دربخ]، فإنه على عكس المتعدي أي يكون لازماً.

٦٦ كُسلُ الْحُمَاسِي لاَزِمٌ إِلاَّ افْتَعَلْ تَفَعَلَ اوْ تَفَاعَلاَ قَلِهِ الْحَتَمَلُ وَكُسلُ الْحُمَاسِي كلها لازمة إلا ثلاثة ذكر الناظم -رحمه الله- في هذا البيت أن أبواب الخماسي كلها لازمة إلا ثلاثة أبواب فهي مشتركة بين اللازم والمتعدي وهي ماكان على وزن:

«افْتَعَل» نحو: [اهتدى زيدٌ]،[اقتطع عمرو أرضاً].

«تَفَعَّل» نحو قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴾.

«تَفَاعَلَ» نحو: [تجاهلَ زيدٌ كلامَ عمروٍ].

فهذه مشتركة بين اللازم والمتعدي، وأشار إلى ذلك بقوله: (قد احتمل).

٦٧ كَذَا السُّدَاسِي غَيْرَ بَابِ اسْتَفْعَلاً وَاسْرَنْدَى وَ اغْرَنْدَى بِمَفْعُولٍ صِلاً

<sup>(</sup>١) انظر دروس التصريف(٤١-٤٩)، لمح الطرف(١٠٨)، حاشية بذل المجهود (٥٠).

أي:أن أبواب السداسي كلها لازمة إلا باب «استفعل»؛فإنه مشترك بين اللازم والمتعدي.

مثال اللازم: [استحجر الطين].

مثال المتعدي: [استخرج المال].

وكذلك استثنى كلمتين من باب «افعنلى» وهما: [اسرندى اغرندى](١). فإنهما متعديان نحو: اسرندى زيداً النعاسُ واغرنداه قال الراجز:

إن النعاس اليوم يسرنديني أطسرده عسني ويغرنسديني

<sup>(</sup>١) معناهما: غلب عليه وقهره.

# فصل: في معاني صيغ الزوائد

الزيادة في الكلمة قد تكون لمعنى من المعاني، وقد تكون لغرض لفظي؛ كإلحاق كلمة بأخرى نحو: [قبعثري]، أو للنطق بالساكن كهمزة الوصل،أو للتعويض نحو: [عِدَة].

وقد ذكر الناظم بعض معاني صيغ الزيادة فقال:

٦٨ لهمشز إفْعَسال مَعَان سَبْعَةُ تَعْديَ سَ وَ كُشْ وَ كُشْ وَ كَثْ وَ كَثْ وَ كَثْ وَ كَثْ وَ كَثْ وَ عَنْنُونَ فَ لَذَا الْبَيَانُ
 ٦٩ حَيْنُونَ فَ إِزَالَ قَ وَجُ لَانُ كَ لَاكَ تَعْسرِيضٌ فَ لَا الْبَيَانُ
 ذكر رحمه الله أن لهمزة «أفعل» سبعة معاني وهي كما يلي:

١- التعدية: وهي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولاً نحو: [أقمتُ زيداً]، والأصل [قام زيد]، فإذا كان الفعل لازماً صار بها متعدياً لواحد، وإن كان متعدياً لواحد صار بها متعدياً لاثنين، وإذا كان متعدياً لاثنين صار بها متعدياً لثلاثة كها في باب أعلم وأرى.

٢- الصيرورة: أي صيرورة شيء ذا شيء نحو: [ألبن الرجل].أي صار ذا لبن،
 [أمشى الرجل]. أي صار ذا ماشية، [أثمر البستان].أي صار ذا ثمر.

٣-الكثرة: أي كثرة أصل الفعل عند الفاعل نحو: [أشجر المكان].أي كثر شجره، [ [ألبن الرجل].إذا كثر عنده اللبن.

٤- الحينونة: أي كون الشيء ذا وقت يقرب منه حصوله، نحو: أحصد الزرع].
 أي حان وقت حصاده.

٥- الإزالة: أي :إزالة الفعل عن المفعول، وهو متعدي نحو قولك: [أشكيت زيداً]. أي :أزلت عجمته.
 زيداً].أي :أزلت شكواه، ونحو قولك: [أعجمت الكتاب]. أي: أزلت عجمته.

٦- الوجدان: أي: أنك وجدت الشيء على صفة معينة، وذلك نحو: [ أكرمت زيداً]. أي: وجدته بخيلاً.

التعريض: أي: أنك تعرض المفعول لمعنى الفعل، نحو: [أبعت المنزل].أي:
 عرضته للبيع، [أرهنت المتاع].أي: عرضته للرهن.

وهناك معانٍ أخرى لم يذكرها الناظم:

\* كالاستحقاق نحو: [أحصد الزرع]أي: استحق الزرع الحصاد.

\* والدخول في الزمان والمكان نحو: [أشأم،أعرق، أصبح، أمسى]أي: دخل الشام ،والعراق، والصباح، والمساء.

٧٠ ليسين الاستفعال جَا مَعَانِي لِطَلَيْمُ صَيْرُورَةٍ وِجْدَانِ
 ٧١ كَذَا اعْتِقَادٌ بَعْدَهُ التَّسْلِيْمُ سُئِوْالُهُمْ كَاسْتَخْيَرَ الكَسْرِيمُ
 ذكر الناظم رحمه الله – أن لسين «استفعل» معاني وهي:

١ - الطلب: أي طلب أصل الفعل ، وهو متعدي نحو: استغفر الله.أي: [طلب المغفرة].

٢- الصيرورة: وهو التحول نحو قولك: [استحجر الطين]. أي: صار حجراً،
 و[استخل الخمر].أي: صار خلاً.

٣-الوجدان: أي: وجود المفعول متصفاً بها اشتق منه أصل الفعل، وعند ذلت يصير لازماً، ومتعدياً نحو قولك: [استجدت شيئا]. أي وجدته جيداً.

٤-الاعتقاد: أي: اعتقاد صفة الشيء نحو: [استكرمته]. أي: اعتقدت أنه كريم،
 و[استحسنت كذا]. أي: اعتقدت حسنه.

٥- التسليم أو الاسترجاع: وهو تسليم النفس إلى الله، وإذعانها لأمره نحو قولك:
 [استرجع القوم عند المصيبة]. أي: قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسمى هذا:
 اختصار حكاية الشيء

٦ - السؤال: نحو قولك: [استخبر]. أي: سأل الخبر.

وقد تأتي لغير هذه المعاني:

\* كالمصادفة نحو قولك:[استكرمت زيداً أو استبخلته] أي: صادفته كريهاً أو بخيلاً.

\* والقوة نحو قولك:[استُهْتِر،استكبر]أي: قوي هتره وكبره.

## باب الفعل المعتل وأقسامه

٧٢ حُرُونُ وَاي هِيَ حُـرُوفُ العِلْـةِ والمَـــةِ ثُــــمُ اللِـــيْنِ وَ الزِّيــادَةِ
 ذكر الناظم رحمه الله - أن هذه الثلاثة الأحرف وهي: الواو، والألف، والياء هي حروف العلة والمد واللين والزيادة.

وسميت بحروف العلة: لأنها يطرأ عليها الحذف والتغيير كما تطرأ العلة على الأجسام.

وسميت بحروف المد: لأنها قابلة للمد، والزيادة على المد الطبيعي.

وسميت بحروف اللين: لخروجها من مخرجها بسهولة ويسر ، وبدون كلفة أو مشقة.

وسميت بحروف الزيادة: لأنها تزاد على أصل الكلمة.

وهذه الثلاثة الأحرف قد تتصل بالفعل فيصير الفعل معتلاً، وله أقسام سيذكرها الناظم رحمه الله.

القسم الأول: المثال: وهو ما كانت فاء الفعل حرف علة ولذلك قال:

٧٧ - فَإِن يَكُن بِبَعْضِهَا المَاضِي افْتَــتَعْ فَـــسَمٌ مُعْـــتَلاً مِثَــالاً كُوَضَـــعْ أي: إن افتتح الفعل الماضي بأحد حروف العلة سُمّى مثالاً نحو: [وضح-وعد-يسر].

وسمي مثالاً؛ لأنه يهاثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه عند اتصال الضهائر به.

القسم الثاني: الناقص: وهو ما كانت لامه حرف علة ولذلك قال:

٧٤ و نَاقِ صاً قُلِ كَغَزا إِنِ اخْتُتِمْ بِلِهِ .....

أي: أن الفعل الناقص ما اختتم بحرف علة نحو: [غزا- رمي]. فلام الفعل حرف علة.

وسمي ناقصاً: لنقصانه بحذف آخره في بعض التصاريف.

القسم الثالث: الأجوف: وهو ما كانت عينه حرف علة ولذلك قال:

٧٤ - ..... وَ إِنْ بِجَوْفِ هِ اجْوَفَ عَلِ مَ

أي: إن كان حرف العلة في جوفه ، يسمى بالأجوف نحو: [قال- باع- كال] وسمى بالأجوف: لخلو جوفه .أي: وسطه من الصحيح.

القسم الرابع: اللفيف: وهو ما اجتمع فيه حرفا علة وهو على قسمين.

الأول: لفيف مقرون: وهو ما كانت عينه ولامه حرف علة ولذلك قال:

٥٧- وَبِلَفِيْهُ فِي اقْتِسرَانِ سَمِّ إِنْ عَسيْنٌ لَهُ مِنْهُ الْكَلَامِ تَسسْتَبِنْ أَلَهُ مِنْهُ الْكَلَامِ فِي كُونَهَا حَرَفَ عَلَمَ نَحُو: أَي: سَم بِاللَّفِيفِ المقرون ؛إن كانت عين الفعل كاللام في كونها حرف علة نحو: [طوى - قَوِيَ حَيِي].

وسمي بذلك: لاقتران حرفي العلة.

الثاني: لفيف مفروق: وهو ما كانت فاؤه ولامه حرف علة ولذلك قال:

٧٦ وَإِنْ تَكُـــنْ فـــاء لَـــهُ وَ لاَمُ فَــــذُو افْتِـــرَاقٍ كَـــوَفَى الغُـــلاَمُ أَي: إن كانت فاء الفعل ولامه حرف علة فيسمى باللفيف المفروق نحو: [وفى وقى].

وسمي بذلك: لافتراق حرفي العلة، أو لكون الحرف الصحيح فارقاً بين حرفي العلة.

## باب الفعل الصحيح وأقسامه

انتهى الناظم رحمه الله من ذكر الفعل المعتل، وأقسامه ثم شرع في ذكر أقسام الصحيح.

القسم الأول: المضاعف: وهو على نوعين.

الأول: مضعف ثلاثي: وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ولذلك قال:

٧٧- وَادْغِمْ لِمِثْلَي نَحْوُ يَازَيْدُ اكْفُفَا فَكُدفَ قُدُ وَسَمَّهِ الْمُصَاعَفَا أَي: كُل فَعَل ماض يكون عينه ولامه من جنس واحد يدغم أولهما في الآخر دفعاً للثقل، ويسمى بالمضاعف نحو: [كفَّ-شدَّ-مرَّ].

ولم يتعرض الناظم للنوع الثاني وهو المضعف الرباعي: وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس نحو: [زلزل-عسعس].

القسم الثاني: المهموز: وهو ما كان أحد أصوله همزة قطع. ولذلك قال:

٧٨- مَهْمُوزٌ الَّذِي عَلَى الهَمْزِ اشْتَمَلْ نَحْسُو فَصَرَا سَالًا قَبْلُ لَا مَاأَفَلُ لَ وَ الله الله موز ما اشتمل على الهمزة سواء كانت الهمزة في أوله نحو: [أفل]، أو وسطه نحو: [سأل]، أو آخره نحو: [قرأ].

ولم يتعرض الناظم رحمه الله للقسم الثالث وهو السالم: وهو ما سلمت أصوله من حروف العلة والهمز والتضعيف نحو:[نصر - شرب-سكت].

٧٩ تُهُ الصَّحِيْحُ مَا عَسدا السَّذِي ذُكِرْ كَا غُفِرْ لَنَا رَبِّسي كَمَسنَ لَهُ غُفرْ

الناظم رحمه الله يرى كما في هذا البيت أن الصحيح: ما سلم من حروف العلة والهمز والتضعيف، والذي استقر عليه الاصطلاح: أن هذا تعريف للسالم كما سبق الذي هو قسم من الصحيح، وأن الصحيح هو ما خلت أصوله من حروف العلة بأن كانت جميع أحرفه الأصلية صحيحة غير معلولة فيشمل السالم، والمضعف، والمهموز. فالخلاصة: أن الصحيح ينقسم إلى: سالم، ومهموز، ومضعف.

# بَابُ المُعْتَلاَّتِ وَالمُضَاعَفِ وَالمَّهُمُوْزِ

قال –رحمه الله-:

٨٠ وَاوًا اوْ يَا حُرِّكَا اقْلِبْ أَلْفَا مِن بَعْدِ فَتْحٍ كَغَزَا الَّذِيْ كَفَسى شَرع الناظم -رحمه الله- في ذكر الإعلال في حروف العلة. فذكر أن الواو والياء تقلب ألفاً إذا تحركا وانفتح ما قبلهما (١).

(١) لهذه القاعدة شروط لا بد منها وهي:

ان تكون الواو والياء متحركتين بالضمة ،أو الفتحة،أو الكسرة، فلا تقلبان في نحو قولك: قَوْلً - بَيْعٌ لكونها....

٢- أن تكون حركتها أصلية فلا قلب في نحو قوله تعالى: ﴿ وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ لأن حركة الواو عارضة للتخلص من التقاء الساكنين.

٣- أن يكون ما قبل الواو والياء مفتوحاً فلا تقلبان في نحو : حِيَل - دُوَل. لعدم انفناح ما قبلهما.

أن تكون الفتحة التي قبلها متصلة بها في كلمتها فلا تقلب في مثل. كتب واقد- استقام باسر
 لانفصالها.

٥- إذا كانتا في موضع الفاء أو العين فيشترط أن يكون ما بعدهما متحركاً فلا تقلبان في مثل: توالى تيامن لسكون ما بعدهما، فإن كانت في موضع اللام فلا تقلبان ألفاً إذا كان بعدهما ألف أو ياء مشددة نحو: رميا- دعوا علوي - حيوي.

٦- ألّا تقعا عيناً لـ «فَعِل» مكسور العين الذي الوصف منه على «أفْعل»، ولا في مصدره فلا تقلبان في نحو: عور - غيد. فعلين أو مصدرين لكسر عينهما في الفعل، والوصف منهما: أعور - أغيد.

٧- ألّا تقع الواو عيناً لفعل مزيد بتاء الافتعال: وهو دال على المفاعلة فلا تقلب في مثل: اشْتَوَرُوا. أي شاور بعضهم بعضاً.

٨- ألا تقع بعد الواو أو الياء حرف يستحق ذاك الإعلال فلا يقلبان في مثل: الهوى الحيا. لأن -

مثالم من الناقص: [غزا] أصلها [غَزُو] تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت[غزا].

[رَمَى] أصلها [رَمَيَ] تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت [رمي].

أصلهما الهوي - الحيي فقلبت الياء الأخيرة منهما ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فلو قلبنا الواو والياء
 الباقيتين لحصل إجحاف للكلمة.

٩- ألا تقع الواو أو الياء عيناً في كلمة منتهية بشيء يختص بالأسهاء كالألف والنون فلا تقلبان في مثل
 : الجولان - الهيهان.

### الفعل الناقص

٨١- ثُمَّ غَــزَوْا وَغَزَتــا كَــذَا غَــزَتْ وَ أَلِـــفُ للـــسَّاكِنَيْنِ حُـــــذِفَتْ أَلــــف للسَـسَّاكِنَيْنِ حُـــــذِفَتْ أَخَدُ الناظم في بيان الفعل المعتل الناقص إذا اتصل بالضمائر.

\* إذا اتصل بضمير الجمع المذكر الغائب تقول: [غَزَوا- رَمَوا]. أصلهما [غزوُوا- رَمَوا] فاجتمع ساكنان رَمَيُوا] قلبتا ألفاً لتحركهما، وانفتاح ما قبلهما فصارت[غزاُوا- رماُوا] فاجتمع ساكنان الألف المقلوبة وواو الجمع فحذفت الألف لاجتماع الساكنين فصارت: [غَزَوْا- رَمَوْا] والفتحة قبل الواو دليل عليها.

\* وإذا اتصل بضمير التثنية للمؤنثة الغائبة تقول: [غَزَتَا-رَمَتَا] والأصل [غَزَوَتَا-رَمَتَا] والأصل [غَزَوَتَا-رَمَيَتَا] قلبت الواو والياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع ساكنان الألف المقلوبة، وتاء التأنيث الساكنة فحذفت الألف ثم حركت التاء لألف التثنية فحركة التاء عارضة فصارت[غَزَتَا-رَمَتَا].

\* وإذا اتصل بضمير المؤنثة الغائبة تقول: [غَزَتْ- رَمَتْ] والأصل [غَزَوَتْ- رَمَتْ] والأصل [غَزَوَتْ- رَمَيَتْ] ثم قلبت الواو والياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع ساكنان الألف المقلوبة، وتاء التأنيث الساكنة فحذفت الألف لاجتهاع الساكنين فصارت: [غَزَتْ- رَمَتْ]، وأشار الناظم إلى ذلك بقوله: ( وَ أَلِفٌ للسَّاكِنَيْنِ حُنِفَتْ).

٨٧- وَالقَلْبُ فِي جَمْعِ الإِنَاثِ مُنْتَفِي وَغَسزَوَا كَسنَا غَسزَوْتُ فَساقْتَفِي \* أَشَارِ الناظم إلى أَن الواو والياء لا يقلبان ألفاً في جمع المؤنث فيقال: [غَزَوْنَ وَمَيْنَ]، كذلك عند التثنية لمذكر لا يقلبان ألفاً؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع السكنين "نَف

التثنية والألف المقلوبة من الواو والياء فيلزم حذف أحدهما ضرورة وبالحذف يلتبس التثنية بالمفرد.

\* وإذا اتصلا بضمير المتكلم نحو: [غَزَوْتُ- رَمَيْتُ] أو المخاطب مفرداً كان أو مثنى مذكراً أو مؤنثاً نحو: [غَزَوْتَ- غَزَوْتِ- غَزَوْتُكا- رَمَيْتَ رَمَيْتِ-رَمَيْتُهَا] فلا يقلبان ألفاً لأن الواو والياء الساكنين لا يقلبان ألفاً.

## الفعل الأجوف

انتهى الناظم رحمه الله من ذكر الفعل الناقص وما يحصل له من تغييرات عند اتصاله بالضمائر، ثم شرع في ذكر الفعل الأجوف وما يحصل له من تغييرات فقال رحمه الله:

٨٣ - وَانْسُبْ لِأَجْوَفَ كَقَالَ كَالَ مَا لِكَغَازَا ثُلَمَ كَفَلَى قَلِدِ انْتَمَى مَا لِكَغَازَا ثُلَمْ كَفَلَى قَلَد انْتَمَى مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

والفعل الأجوف: هو الفعل الذي عينه واو أو ياء، وهذه العين إما أن تكون باقية على أصلها نحو: [عَوِرَ - حَوِلَ - حَيِدَ - بَايَعَ]. وإما أن تنقلب ألفاً حسب قواعد الإعلال نحو: [قال كال] أصلها [قول - كيل] تحركت الواو والياء وفتح ما قبلها فقلبتا ألفاً فصارت [قال كال].

- \* فإذا اتصل بضمير جمع المذكر تقول:[قالوا-كالوا].
- \* وإذا اتصل بضمير التثنية للمؤنثة الغائبة تقول: [قالتا-كالتا].
- \* وإذا اتصل بضمير المفردة الغائبة تقول:[قالَتْ- كَالَتْ] أَصلهما:[قَوَلَتْ- كَالَتْ] . كَيَلَتْ]تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت:[قَالَتْ- كَالَتْ].
  - \* وإذا اتصل بضمير التثنية تقول: [قالا كالا].

\* وإذا اتصل بضمير جمع الإناث تقول: [قُلْنَ- كِلْنَ] أصلها [قَولْنَ- كَيلْنَ] عُركت الواو والياء ، وانفتح ما قبلها فقلبتا ألفاً فصارتا [قَالن- كالن] فاجتمع ساكنان الألف المقلوبة واللام الساكنة فحذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين فصارتا [قَلْنَ- كَلْنَ] بفتح القاف، والكاف وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله : (احذف الفاء من قلن أو كلن ) . ثم أبدلت فتحة القاف بالضمة، وفتحة الكاف إلى الكسرة لتدل الضمة على الواو المحذوفة والكسرة على الياء المحذوفة فصارت [قُلْنَ-كِلْنَ].

وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله : ( بضم فا وكسرها رووا). أي: بضم فا الفعل في نحو: [قُلْنَ] وكسرها في نحو: [كِلْنَ] .

٥٨- وَاليَاءُ إِنْ مَاقَبْلَهَا قَدِ انْكَسَرُ فَسَابُقِ مِثَالُهُ خَسَشِتَ لِلسَضَّرَدُ وَاليَاءُ إِنْ مَاقَبْلَهَا قَدِ انْكَسَرُ مَا قبلها تركت على حالها ساكنة لعدم موجب التغيير أو متحركة إذا كانت الحركة فتحة ؟ لأن الفتحة غير ثقيلة على الياء فلا تغير نحو: [خَشِي - خَشَيْتُ].

أما إذا كانت الحركة ضمة كما في: [يخشى] فتُعل الياء بقلبها ألفاً، أو بحذفها بعد الإسكان ؛ لاستثقال الضمة.

# فصل: قلب الياء واوا وقلب الواو ياءً .

٨٦- أوْ ضَمَّ مَعْ سَكُوْنِهَا فَصَيِّرِ وَاوًا فَقُصَلْ يوْسَرَ فِي كَيْسَسِرِ

أي: أن الياء إذا كانت ساكنة، وضُم ما قبلها فتقلب واواً نحو: [أيسر -يوسر]

أصلها [يُنْسِرُ] ثم قلبت الياء واواً.

ونحو: [أَيْقَنَ يُيْقِنُ - يُوْقِنُ] [أَيْقَظَ -يُيْقِظُ - يُوْقِظُ]

كذلك من الحالات التي تقلب فيها الياء واواً ولم يذكرها الناظم رحمه الله:

الأولى: أن تقع الياء لاماً لـ «فعِل» ثم حول الفعل إلى صيغة «فعُل» التي يقصد بها التعجب، وذلك نحو: [نهى -رمى] فهذان الفعلان أصل لامهما ياء فإذا جعلناهما على وزن: «فعُل» فإن الياء تقع بعد ضمة فتقلب واواً [نهُو -رَمُو].

الثانية: أن تقع الياء لاماً لاسم على وزن: «فَعْلَى» مثل: [تقوى- فتوى] أصلهما [تقيا- فتيا].

الثالثة: أن تقع الياء عيناً لاسم على وزن: "فعلى" مثل: [طُوبي]. أصلها [طُيْبَي]؛ لأنها من [طاب- يطيب] (١)

٨٧ - وَ وَاوٌ اثْرَ كَسْرٍ إِنْ تَـسْكُنْ تَـصِرْ يَـاءً كَجِيْـرَ بَعْـدَ نَقْـلٍ فِي جُـوِرْ ذَكَر الناظم رحمه الله بأن الواو إذا كانت ساكنة وقبلها كسر فتقلب الواو ياءً.

<sup>(</sup>١) «التطبيق الصرفي» ص (١٤١)

مثال ذلك: [جِيْرَ] أصلها [جُوِرَ] فاستثقلت ضمة الجيم قبل كسرة الواو، وأسكنت الجيم، ثم نقلت كسرة الواو إليها فصارت [جِوْر] بسكون الواو وكسر الجيم، ثم قلبت الواو ياءً بسبب سكون الواو وكسر ما قبلها فصارت [جِيْر]، ومثلها: [قِيْل] أصلها أول] ثم حصل لها من الإعلال ما حصل له: جُور.

٨٨ - وَ إِنْ تُحَـرُكُ وَهْمِي لام كِلْمَـةِ كَــذا فَقُـلْ غَبِـيْ مِـنَ الغَبَـاوَةِ أَي: أَن الواو إذا تحركت وهي لام الفعل أي: آخره وانكسر ما قبلها قلبت ياءً مثال ذلك: [غَبِي] أصلها [غَبِو] من الغباوة فقلبت الواو ياءً لتطرفها وانكسار ما قبلها فصارت [غَبي].

[رَضِيَ] أصلها [رَضِوَ] فوقعت الواو متطرفة وقبلها كسرة فقلبت ياءً[رَضِي] وهكذا في [الراضي] أصلها[الراضِو].

ونحو: [دُعِيَ] أصلها [دُعِوَ] فوقعت الواو متطرفة، وقبلها كسرة فقلبت ياء فصارت [دُعِيَ] وهكذا في [الداعي] أصلها [الداعُوَ].

٨٩ - حَرَكَةٌ لِيَا كَوْ إِنْ عَقِبْ مَا صَدَّ سَاكنًا فَنَقْلُهَا يَجِبْ
 ٩٠ - مِشَالُ ذَا يَقُبُوْلُ أَوْ يَكِيْلُ يَخَافُ وَ الأَلِفُ عَبِن وَّاوٍ تَقُبَمْ
 ٤٠ مِشَالُ ذَا يَقُبُوْلُ أَوْ يَكِيْلُ يَخَافُ وَ الأَلِفُ عَبِن وَّاوٍ تَقُبَمْ
 ذكر الناظم أن كل ياء وواو متحركتين عقب حرف صحيح ساكن تنقل حركتها إلى الحرف الصحيح.

مثال ذلك: [يَقَوْلُ-يَكِيْلُ-يَخَافُ] والأصل: [يَقُولُ-يَكْيِلُ-يَخُوفُ] نقلت حركة الواو والياء لما قبلها فصارت: [يَقُول- يَكِيل]، وأما [يَخْوَف] فنقلت حركة الواو إلى

الساكن ثم قلبت الواو ألفاً فصارت: [يَخَافُ]، ولذلك قال الناظم رحمه الله: (وَ الأَلِفُ عَن وَّاوٍ تَقُمْ).

91- وَ إِنْ هُمَا مُحَـرَّكَيْنِ فِي طَـرَفْ مُـكَارِعٍ لَسَمْ يَنْتَسَصِبْ سَـكُنْ تُحَـفْ ٩٢- وَ إِنْ هُمَا مُحَـرَّكَيْنِ فِي طَـرَفْ مُنْ عَفَـا أَوْ مِنْ خَـشِيْ وَيَـاءَ ذَا اقْلِـبْ أَلِفَـا ٩٢- نَحْوُ الَّذِي جَا مِن رَّمَى أَوْ مِنْ عَفَـا أَوْ مِـنْ خَـشِيْ وَيَـاءَ ذَا اقْلِـبْ أَلِفَـا أَي: إذا كانت الواو والياء متحركتين، ومتطرفتين في الفعل المضارع بأن كانتا لام الفعل، ولم يكونا منصوبين فيجب تسكينها.

مثال ذلك: [يَعْفُوا- يَرْمِي-يَخْشَى] سكنت الواو والياء لاستثقال الضمة على الواو والياء والأصل [يعفؤ -يرمي - يخشَي ].

ثم ذكر أن ياء [يَخْشَي] تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فتكون إيَخْشَي].

9٣- وَ احْذِفْهُمَا فِي جَمْعِهِ لاَ التَّثْنِيَهُ وَ مَـا كَتَعْسِزِيْنَ بِـذَا مُسِسْتَوِيَهُ ذَكر الناظم حال الواو والياء عند الاتصال بضمير الجمع والتثنية.

فأمر بحذف الواو والياء عند الاتصال بضمير الجمع.

مثال ذلك: [يَغْزُون-يَرْمُون-يَخْشُون]والأصل [يَغْزُوُون- يَرْمِيُون- يَخْشُيُون] فسكنت الواو والياء لاستثقال الضمة على الواو والياء فاجتمع ساكنان الواو والياء مع واو الجمع فحذف ما كان قبل واو الجمع فصارت: [يَغْزُون-يَرْمُون-يَخْ مَون] وضمت الميم في [يرمُون] لمناسبة واو الجمع ولأن كسر ما قبلها يقتضي قلبها ياء فأبدلت الضمة منها لتسلم علامة الجمع.

وأما [يخشَيُون] فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع ساكنان الألف المقلوبة وواو الجمع فصارت[يخشأوْن]ثم حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين فصارت[يخشون] والفتحة دليل على الألف المحذوفة.

\* وأما عند اتصال الواو والياء بضمير التثنية فلا يحذفان.

مثال ذلك:[يَغْزُوان-يَرْمِيَان-يَخْشَيَان].

\* وعند الاتصال بضمير المؤنثة المخاطبة تقول: [تَغْزِيْنَ] والأصل [تَغْزُوِيْنَ] بضم الزاي وكسر الواو فأسكنت الزاي لاستثقالهم الضمة قبل واو مكسورة ثم نقلت كسرة الواو إليها فاجتمع ساكنان الواو وياء المخاطبة فحذفت الواو تخلصاً من التقاء الساكنين فصارت [تَغْزِيْنَ].

98- وَفِي اسْمِ فَاعِلِ اجْوَفِ قُسلْ قَائِلاً بِالْفِ زَيْدِ وَهَمْدِ مَا تَللاً أَلُهِ أَيْل عند الإتيان باسم الفاعل من الأجوف تقول: [قائِل - كائِل] أصلها: [قاول كايِل] ثم قلبت الواو والياء ألفاً لتحركها، وانفتاح ما قبلها وهو القاف في [كايِل] ولم يعتدوا بالألف لأنه حاجز غير حصين بسبب سكونه فصارتا [قال - كاال] ثم اجتمع ألفان ساكنان ألف اسم الفاعل والآخر الألف المقلوبة من عين الفعل فقلبت الألف المقلوبة من عين الفعل همزة فصار [قائل - كائل].

• ٩٠- في ناقِصٍ قُلْ غَازِ إِن لَّـمْ يَنْتَـصِبْ وَلاَ بِــالْ وَحَــــذْفِ يَائِـــه يَجِــبِبْ أَلْ وَحَـــذْفِ يَائِـــه يَجِــبِبُ أَي: أَن اسم الفاعل من الناقص في حالة الرفع والجر تقول: [غازِ] نحو [هذا غازِ مررت بغازِ] والأصل [غازيٌ -غازيٍ] فأسكنت الياء لاستثقال الضمة والكسرة على المنقوص، ولأنهم كرهوا إبقاءهما على الحرف الضعيف بخلاف الفتحة كما سيأتي،

فاجتمع ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء وبقي التنوين، فنقل التنوين إلى ما قبلهما وهو حرف الزاي.

أما في حالة النصب فلا يحذف منه شيء نحو: [رأيت غازياً] ولا تتغير صيغته فذكر الناظم شروطاً لاسم الفاعل من الناقص وهي:

١ - أن لا يكون منصوباً كما قال: (إن لم ينتصب).

آن لا تدخل عليه أل كها قال: (ولا بأل) فإذا أدخلت الألف واللام سقط التنوين، وتعود الياء الساكنة فتقول: [هذا الغازي- والرامي][ومررت بالغازي- والرامي].

و قوله : (وحذف يائه يجب)أي أنه إذا تحقق الشرطان السابقان فيجب حذف الياء الاجتماع الساكنين.

97- وَكَمَقُ وَلِ اسْمَ مَفْعُ وَل خَلْهَ بِالنَّقْ لِ كَالْكِيْ لِ وَاكْ سِرْ فَسَاءَ ذَا أَي : تقول في اسم المفعول من الأجوف :قال- كال [مَقُول-مَكِيْل] والأصل مَقُوول] فنقلت ضمة الواو إلى القاف كها قال الناظم: (خُذَا بِالنَّقْلِ) فالتقى ساكنان أحدهما: واو الأجوف، والآخر: واو المفعول فحذفت واو المفعول للتخلص من التقاء الساكنين.

وأما [مَكِيْل] فأصلها مَكْيُول]نقلت حركة الياء وهي الضمة إلى الكاف فصارت: [مَكُيْوْل] فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت[مَكُول] ثم كسرت الكاف وهي فاء الفعل كها قال الناظم: (وَاكْسِرْ فَاءَ ذَا)

لتدل على الياء المحذوفة فصارت:[مَكِوُل] فلما انكسرت الكاف صارت واو المفعول ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

٩٧ - وَمِثْلَـي المَعْزُو حَثْمَا الدُّغِمَا كَـذَاكَ مَحْشِيْ بَعْدَ قَلْبِ قُـدُمَا الدُّمَا الله الله إلى قاعدة وهي: إذا التقى حرفان متماثلان الأول ساكن والثاني متحرك فيدغم الأول في الثاني.

مثال ذلك: [مغزوً ] أصلها [مغزُووٌ ] فاجتمعت واوان الأولى ساكنة والثانية متحركة فأدغمت الأولى في الثانية فصارت[مغزُوٌ ].

وأما قوله: (كَذَاكَ نَحْشِيْ بَعْدَ قَلْبٍ قُدِّمَا) أشار بذلك إلى قاعدة وهي: إذا اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة والثانية متحركة قلبت الواو ياءً وكسر ما قبل الواو ليصح بناء الياء، وأدغمت الياء في الياء.

مثال ذلك: [مخشيّ - مرميّ] والأصل [مَخْشُوْيٌ - مَرْمُوْيٌ] اجتمعت الواو والياء، ثم قلبت الواو ياءً [مخشييٌ - مرميْيٌ] ثم كسر ما قبل الواو بعد أن كان مفتوحاً ثم أدغمت الياء في الياء [مَخْشِيٌ - مَرْمِيٌ ].

وقوله: (بَعْدَ قَلْبِ قُدِّمَا) أي ما حصل الإدغام إلا بعد حصول القلب في الكلمة. ٩٨- و أَهْرُ غَائِبٍ أَتَسَى مِنْ أَجْوَفِ كَلِيَقُ لِ وَأَصْلُهُ غَيْرَ رَخَفِي وَ اللهِ عَائِبٍ أَتَسَى مِنْ أَجْوف قال [لِيَقُل] والأصل [ليقُول] ثم نقلت تقول في فعل الأمر الغائب من الأجوف قال [لِيقُلْ] والأصل [ليقُول] ثم نقلت حركة الواو إلى القاف فصار: [ليقُولْ] فاجتمع ساكنان الواو وسكون اللام للبناء فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين فصار: [ليقُلْ]

قوله: (وأصله غير خفي) أي أصل الفعل [ليقل] ظاهر وغير خفي كما سبق بيانه.

99- مُخَاطَبِ مِنْ لَهُ كَفُلْ بِالنَّفْلِ وَحَدِدْفِ هَمْ رَوْ وَعَدِيْنِ الأَصْلِ ذَكَرِ الناظم في هذا البيت أن فعل الأمر المخاطب من الأجوف قال [قُلْ] والأصل [اقُول ] كما قال الناظم: (كَقُلْ والأصل [اقُول] كما قال الناظم: (كَقُلْ بِالنَّقْلِ) فاجتمع ساكنان الواو مع اللام الساكنة للبناء فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم حذفت همزة الوصل لحركة القاف كما قال الناظم: (وَحَذْفِ هَمْزِهِ وَعَيْنِ اللَّمُ مَلْ الساكنين.

١٠٠- وَثَنَّــهِ عَلَــى كَقُــوْلاً وَ التَــزِمْ مِــن تَــاقِصٍ فِــي ذَيْــنِ حَـــذْفا لِلمُــتِمْ
 أي: تقول في تثنية الفعل الأجوف من قال ، كال : [قُولاً - كِيْلا].

وأما قوله: (وَ التَزِمْ مِن نَّاقِصٍ فِي ذَيْنِ حَذْفًا لِلمُتِمْ) أي عند الإتيان بفعل الأمر الغائب والمخاطب من الناقص نحو: غزا، رمى بحذف الواو والياء.

مثال ذلك: للغائب [ليغزُ-ليرم] والأصل [يغزو-يرمي]ثم حذفت الواو في [ليغز] للجزم بلام الأمر، وحذفت الياء في [ليرم] للجزم بلام الأمر كذلك.

وللمخاطب: [اغز-ارم]والأصل[اغزو-ارمي] ثم حذفت الواو في [اغزو] والياء في [ارمي] للبناء على حذف حرف العلة.

١٠١ - وَحَذْفُ فَا المُعْتَلِ فِي مُسْتَقْبَلِ وَامْسِرٍ وَنَهْسِي مَتَسَى تُعْلَسُمْ جَلِسِي

ذكر رحمه الله في هذا البيت أن فاء الفعل إذا كان حرف علة -وهو ما يسمى بالمثال-تحذف إذا كان الفعل مستقبلاً، أو أمراً، أو نهياً بشرط أن يكون فاؤه واواً (١) من ثلاثة أبواب كما ذكر الناظم ذلك بقوله:

١٠٢- بِبَابِ مَا كُوَهَـبَ اوْ كُوعَـدَا وَرِثُ زِدْ و قَــلَ مَـا قَــدْ ورَدَا ورَدُا الله ورَدَا الكه ورَدَا الله ورَدُا الله ورَدُا الله ورَدَا الله ورَدُا الله ورَدُا الله ورَدُا الله ورَدَا الله ورَدُا الله وردَا الله وردَ

والأمر منه:[عِدْ]. والنهي: [لا تَعِدْ] بحذف الواو.

الباب الثاني: [فَعِلَ - يَفْعَلُ] نحو: [وهب - يَهَبُ] والأصل [يَوْهَبُ] حذفت الواو لثقلها بين الياء وحرف الحلق الهاء.

والأمر منه: [هَبْ]. والنهي :[لا تَهَبْ]. (٢)

الباب الثالث: [فَعَلَ - يَفْعِل] بكسر العين في الماضي والمضارع نحو: [وَرِثَ-يَرِثُ] والأصل: [يَوْرِثُ] حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة.

والأمر منه:[رِثْ]. والنهي :[لاتَرِثْ].

١٠٣- ثُمَّ اللَّفِيْفُ لاَ بِقَيدٍ قَدْ حُكِمْ لِلاَمِهِ بِمَا لِنَاقِصٍ عُلِهِمْ

<sup>(</sup>١) هذه الواو لا تحذف إلا بشروط وهي:

أن يكون الماضي ثلاثياً مجرداً.

ب- أن تكون عين المضارع مكسورة. فإذا لم يتوفر الشرطان بأن يكون الفعل الماضي مزيداً، أو يكون عينه مفتوحاً، أو مضموماً في المضارع بقيت الواو دون حذف.

<sup>(</sup>٢) ويشترط في هذا كون عينه حرف من أحرف الحلق، ولذلك لا حذف في نحو :[وَجِلْ-يَوْجُلُ ]

انتهى الناظم من ذكر المثال ثم شرع في ذكر اللفيف وهو ينقسم إلى قسمين: مقرون، ومفروق.

فذكر أن اللفيف بقسميه حكم لام فعله كحكم لام الفعل في الناقص أي في جميع الأحكام من إعلال وعدمه.

مثال المقرون: [طوى- يطوي].

مثال المفروق: [وقى - يقي] أصله [يَوْقِي] ثم حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها.

١٠٤ و كَالصَّحِيْحِ احْكُمْ لِعَــيْنِ مَــاقُرِنْ وَفَـــاءِ مَفْـــرُوْقٍ كَمُعْتَـــلٍ زُكِـــنْ أي : أن اللفيف المقرون حكم عين فعله كحكم الصحيح لا يتغير فلا ينقل ولا يعل ولا يحذف لأن لامه أولى تغيّراً من عينه وقد اعتل اللام.

مثال: [طوى يَطُوي] فعين الفعل وهي الواو لم يحصل لها تغيير.

وأما اللفيف المفروق فحكم فاء فعله كحكم فاء المعتل من حيث الإعلال والتغيير. مثال ذلك:[وقى-يَقِي] والأصل [يَوقِي] حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها فصارت [يَقِي].

٥٠١ – وَأَمْرُ ذَا لِلْفَرْدِ قِـهْ وَقِـي قِيَـا لاِثْـنينِ قُـوْا وَ قِـيْنَ لِلْجَمْعِ ائْتِيَـا
 ذكر رحمه الله أن فعل الأمر من اللفيف المفروق يكون على الأحوال التالية:

١- للمفرد المذكر [قِهْ]والأصل[وَقَى- يَوْقِي-اوْقِي] حذفت الواو من المضارع فصار[يَقِي] ثم حذفت الياء للبناء فصار[قِي] ثم حذفت الياء للبناء فصار[قِي] ثم أدخلت عليه هاء السكت.

٢-للمفردة المؤنثة [قِي] والأصل [قِيي] بياءين أحدهما متحرك والثاني ساكن فاستثقلت الكسرة على الياء الأولى فحذفت الكسرة فالتقى ساكنان: ياء الناقص وضمير الفاعل فحذفت الأولى لالتقاء الساكنين.

٣-عند التثنية [قِيَا] بعود الياء لاتصالها بضمير الفاعل.

٤- لجمع المذكر [قُوْا] والأصل [قِيُوْا] نقلت ضمة الياء إلى القاف فالتقى ساكنان
 الياء والواو ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار [قُوْا].

٥- لجمع الإناث [قِيْنَ]بوجود الياء.

#### فصل المضاعف

١٠٦ وَمَا كَمَدٌ مَـصْدُرًا أَوْ مَـدٌ مِـنْ مُـدضَاعَفٍ فَهـوَ بِإِدْغَـدامٍ قَمِـنْ مُـدضاعَفٍ فَهـوَ بِإِدْغَـدامٍ قَمِـنْ شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر المضعف وما يحصل له من إعلال و تغيير.
 والمضعف ينقسم إلى قسمين كها سبق ذكره.

الأول: مضعف ثلاثي: وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو: [شدّ-مرّ].

الثاني: مضعف رباعي: وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس نحو: [زلزل-عسعس]ولم يتعرض الناظم لذكر هذا القسم، وإنها ذكر القسم الأول وهو المضعف الثلاثي.

فذكر -رحمه الله أن المضعف الثلاثي إذا كانت عين فعله ساكنة ولامه متحركة أو كلتاهما متحركتين فالإدغام أحرى به كما قال: ( فَمْه وَ بِإِدْغَام قَمِنْ).

مثال ذلك: [مدَّ- يَمُدُّ] والأصل [مَدَدَ يَمْدُدُ] فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم في المضارع وهي الضمة، وحذفت في الماضي وهي الفتحة، فبقيت ساكنة، فأدغمت الدال الأولى في الثانية فصار [مدَّ- يمدُّ]

١٠٧ أَوْ كَمَــدَدْنَ أَوْ مَــدَدْنَا فَـاظْهِرِ وَفِــي كَلَــمْ يَمُــدَّ جَــوِزْ كـافْرِدِ
 أشار الناظم بالأمثلة [مَدَدْنَ مَدَدْنَا] إلى أن المضاعف إن كانت عين فعله متحركة ولامه ساكنة فالإظهار لازم ولا يدغم.

وأشار بالمثال [لم يَمُدّ] إلى أن المضاعف إن كانت عين فعله ولامه ساكنتين حركت الثانية، وأدغمت الأولى فيها جوازاً نحو: [لم يمُدّ] والأصل [لم يَمْدُدْ] نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم فبقيت الدالان ساكنتين فحركت الدال الثانية، وأدغمت الأولى في الثانية، ثم فتحت فصارت [لم يَمُدًّ]، وإنها كانت الحركة فتحة لخفتها(۱)، فيجوز الإدغام [لم يمدًّ]، وفك الإدغام [لم يَمُدُدْ].

<sup>(</sup>١) ويجوز التحريك بالكسر على الأصل في التقاء الساكنين، وبالضم اتباعاً.

#### فصل المهموز

فالمهموز: هو ما كان أحد أصوله همزة فقد يكون في أوله نحو:[أكل]ووسطه نحو:[سأل]و آخره نحو:[قرأ].

فأمر الناظم بإبدال الهمز متى كانت ساكنة وقبلها متحرك فتبدل من جنس حركة ما قبلها فإن كان ما قبلها مفتوحاً قلبت ألفاً، وإن كان ما قبلها مكسوراً قلبت ياءً، وإن كان ما قبلها مضموماً قلبت واواً.

و يجوز ترك الهمزة الساكنة على حالها كما قال الناظم: (أُوِ اتْرُكَنْ) لحصول الخفة بسكونها في الجملة.

ثم ذكر الناظم الأمثلة على الإبدال فقال:

١٠٩ - كَيَاكُلُ ايِذَنْ يُومِنُوا و اثْرُكْ مَتَى حَرَّكْتَ لُهُ وَ سَابِقٌ كَالَهُ أَتَ الْتَالِ الأول: [يَأْكُلُ] أبدلت الهمزة حرف مد وهو الألف لأن ما قبلها مفتوحٌ المثال الثاني: [ايْذَنْ] أصلها [ائْذَن] أبدلت الهمزة حرف مد وهو الياء؛ لأن ما قبلها مكسورٌ.

المثال الثالث:[يُوْمِنُوا] أصلها[يُؤْمنوا]أبدلت الهمزة حرف مد وهو الواو ؟لأن ما قبلها مضمومٌ.

وقوله: (واترك متى حركته....) أي: إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها متحرك فاترك الإبدال بمعنى أنه لا يحصل تغير للهمزة كالصحيح، ثم ذكر أمثلة على ذلك فقال:

• ١١٠ - ..... وَإِن يُحَرَّكُ هُـوْ فَقَـطْ كَاسْأَلْ كَذَا وَسَـلْ أَجِـزْ كَمَـا انْـضَبَطْ أَي إِن تَحرك الهمز فقط ولم يتحرك ما قبله بأن كان ساكناً فيجوز تركها على حالها لحصول الخفة، ويجوز نقل حركتها إلى ما قبلها ثم حذفها.

مثال ذلك: [اسْأَلْ] فيجوز الإبقاء على حالها، نحو قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [سورة يوسف: ٨٢] ويجوز النقل [وَسَل القرية]وهي قراءة سبعية ثابتة.

111- وَحَذْفُ هَمْزِ خُذْ وَ مُرْ كُلُ لا تَقِسْ وَ كَالَّ صَّحِيْحٍ غَيْرَهُ صَرِّفْ وَ قِسَ أَي: أن حذف الهمز من فعل الأمر إذا كان مهموز الفاء على غير القياس نحو: [خُذْ- مُرْ-كُلْ] فقد حذفت همزتان وأصل الفعل من [أَخَذَ- أَمَرَ- أَكَلَ] [يُأْخُذْ - أَأْمُرْ - أَأْكُلْ] فحذفت فاء الكلمة وهي الهمزة الثانية فصار: [ أخُذْ- أَمُرْ- أكُلْ] فاستغنوا عن همزة الوصل ؛ لأنه إنها جيء بها للتوصل إلى النطق بالساكن وقد زال فصار [خُذْ-مُرْ-كُلْ] وهم يلزمون حذف الهمزة عند وقوع الكلمة ابتداءً، ويكثر حذفها إذا كانت مسبوقة بشيء، ولكنه غير ملتزم

التزامه في الابتداء نحو قوله تعالى: ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ [سورة البقرة: ٦٣] وقوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴾ [سورة طه: ٥٤].

أما غير الأمر فهو كالصحيح في تصريف الهمز، وكلما وجدت فعلاً غير الصحيح فقسه على الصحيح في جميع الوجوه.

فإذا كان الفعل مضارعاً فلم يحذفوا الهمزة منها بل أبقوها على قياس نظائرها قال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا الْمُوالِكُمْ ﴾ [سورة النساء: ٢].

117 - قَد تَمَّ مَا رُمْنَا مِنَ المقْصُوْدِ فَاعْذِرْ حَدِيْثَ السسِّلِّ يَساذَا الجُودِ أَي المسوب لأبي أي: قد تم هذا النظم على ما طلبناه من كتاب «المقصود في الصرف» المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإن كانت النسبة لا تصح لأبي حنيفة الأن علم الصرف لم يكن آنذاك قد تحددت مسائله هذا التحديد المذكور في الكتاب.

ثم أخذ في الاعتذار على ما حصل من تقصير في هذا النظم.

117 - وَ أَحْمَدُ اللهُ مُسصَلِّيا عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِكِهِ وَمَسَنْ تَسَلاَ خَتَم هذا النظم بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

و الحمد لله رب العالمين.

كان الفراغ من شرح هذه المنظومة في صباح يوم الأربعاء ٢٧/ شعبان/ ١٤٢٧ هـ بدار الحديث بدماج حرسها الله من كل سوء ومكروه كتبه أبو عبد الرحمن/ إبراهيم بن محمد الفقيه القادمي السريحي

### قائمة المراجع

- اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة الثانية، ط دار السنة بالقاهرة، تحقيق: محمد حامد الفقى.
- ٢ أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري، المكتبة العصرية، تحقيق محمد محيي
   الدين عبد الحميد.
- ٣- إيجاز التعريف في علم التصريف لابن مالك، تحقيق حسن أحمد العثمان، المكتبة
   المكية -مكة، ومؤسسة الريان -بيروت، الطبعة الأولى.
  - ٤- الأعلام للزركلي، ط دار العلم للملايين.
- ٥ بدائع الفوائد لابن القيم، الطبعة الثانية،مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة.
- ٦- التطبيق الصرفي، للدكتور عبده الراجحي، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى.
  - ٧- حاشية بذل المجهود على المقصود،الطبعة الثانية، ط المكتبة الإسلامية مصر.
    - ٨- دروس التصريف لمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع مصر.
- ٩- شذ العرف في فن الصرف للحملاوي، الطبعة الخامسة، ط مؤسسة الكتب الثقافية.
  - ١٠ شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الطبعة الأولى
- ٠١١ شرح التصريف لعمر بن ثابت الثمانيني، ط الأولى، طبعة مكتبة الرشد بالرياض.

- ١٢- شرح شافية ابن الحاجب للرضي،ط الأولى، دار إحياء التراث-بيروت.
  - ١٣ عنوان الظرف في فن الصرف مع حاشيته لهارون الأزهري.
  - ١٤ لسان العرب لابن منظور، الطبعة الأولى، ط دار صادر بيروت.
    - ١٥ لمح الطرف في فن الصرف لأحمد بن شملان
      - ١٦ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية.
- ١٧ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ۱۸ معجم المطبوعات العربية اليان سركيس، طبعة مكتبة آية الله العظمى
   المرعشى.
- ١٩ المفتاح في الصرف للجرجاني، تحقيق الدكتور: على توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى.
  - ٢٠ الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور.

# فهرس المحتويات

| مَة عَلَى عَلَ | المُقَدَّمَ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| المنظومة١٠                                                                                                     | نص          |
| الْمَصْدَرِ وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ                                                                             |             |
| ِ فِي تَصْرِيْفِ الصَّحِيْحِ                                                                                   |             |
| ِ فِي فَوَاتِلَا                                                                                               |             |
| الْمُعْتَلاَّتِ وَالْمُضَاعَفِ وَالْمَهْمُوْزِاللهُ عَلَاً عَفِ وَاللَّهُمُوْزِ                                |             |
| ة الناظم                                                                                                       |             |
| بة في علم الصرف                                                                                                |             |
| ۱۷ :                                                                                                           |             |
| سوعه:                                                                                                          |             |
| 19                                                                                                             |             |
| مداده:                                                                                                         | استم        |
| ئله:                                                                                                           | مسائ        |
| r •                                                                                                            | نسبت        |
| [ • ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                        |             |
| ' *iaa                                                                                                         |             |
| له:ا                                                                                                           |             |
| بعه:                                                                                                           |             |
| مة الناظم ٢٠ مة الناظم                                                                                         |             |
| l l                                                                                                            |             |

| ٥          | فصل: المجرد والمزيد             |
|------------|---------------------------------|
| ٥          |                                 |
| Λ          |                                 |
| ·1         |                                 |
| `J         |                                 |
| · )        | القسم الأول: مصدر ميمي:         |
| ``\        | القسم الثاني: مصدر غير ميمي:    |
| o          |                                 |
| ٥          |                                 |
| <b>"</b> V | كيفية البدء بها:                |
| <b>ੱ</b> ለ | الفعل الماضي                    |
| ۳۹         | الفعل المضارع                   |
| ٤٣         | اسم الفاعل                      |
|            | تعريف اسم الفاعل:               |
| £ 7°       | أوزانه:                         |
| ٤٥         | اسم المفعول                     |
| <u> </u>   | تعريفه:                         |
| ά          | أوزانه:                         |
| ξŢ         | صيغ المبالغة                    |
|            | تعريف صيغ المبالغة:             |
| ξηε        | أوزان صيغ المبالغة:             |
| EV         | فَصْلٌ في تَصْر يْفِ الصَّحِيْح |

| حكم نون التوكيد                                      |
|------------------------------------------------------|
| أحكام نون التوكيد:                                   |
| فَصْلٌ فِي فَوَائِدَفَصْلٌ فِي فَوَائِدَ             |
| الأول: المتعدي                                       |
| تعريفه: ٣٥                                           |
| علامته:                                              |
| أقسامة:                                              |
| الثاني: اللازم 3٥                                    |
| تعريفه:                                              |
| فصل في أحرف الزيادةم                                 |
| تعريف الزيادة:٨٥                                     |
| أحرف الزيادة: ٨٥                                     |
| كيفية معرفة الزائد:كيفية معرفة الزائد:               |
| فصل: في معاني صيغ الزوائد                            |
| باب الفعل المعتل وأقسامه                             |
| باب الفعل الصحيح و أقسامه ٧٦                         |
| القسم الأول: المضاعف                                 |
| القسم الثاني: المهموز:                               |
| بَابُ الْمُعْتَلاَّتِ وَالْمُضَاعَفِ وَالْمَهُمُوْزِ |
| الفعل الناقص                                         |
| الفعل الأجوف                                         |
| فصان قلب الباء و أول و قلب الو أو ياءً               |

| Λο | فصل المضاعف    |
|----|----------------|
| ۸٧ | فصل المهموز    |
| ٩٠ | فائمة المراجع  |
| 97 | نهرس المحتويات |

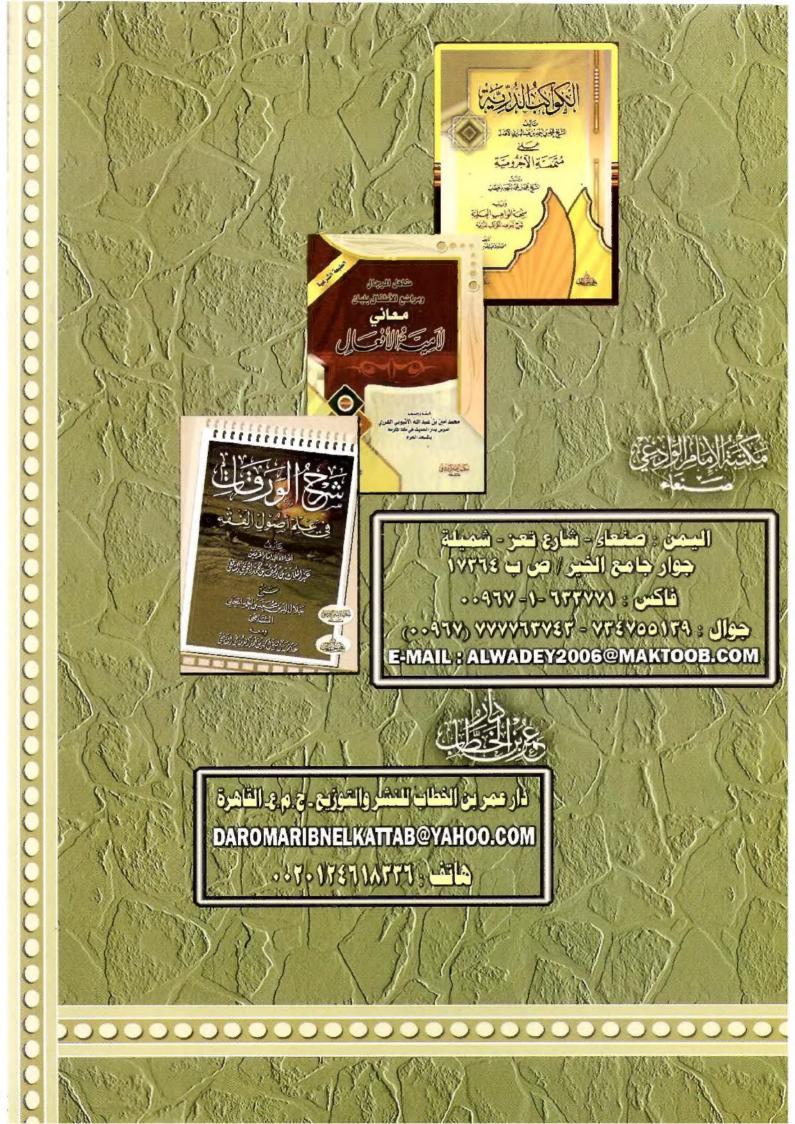